# 

الأستاذ الدكتور معمد ضايع حسون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بابل مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية

# الحلة في العصر العباسي دراسة في أحوالها السياسية والإدارية ١٢٥٨-١١٠١/هـ/١٩٥



الأستاذ الدكتور محمد ضايع حسون

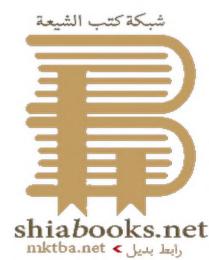

اسم الكتاب: - الحلة في العصر العباسي دراسة في أحوالها السياسية والإدارية ٩٥-٥٦هـ/١٠١ - ١٥٨ م. تأليف: الأستاذ الدكتور محمد ضايع حسون المطبعة: - مطبعة دار الصادق. القطع: - ١٧٠٥ م. والوثائق ببغداد لسنة ... والوثائق ببغداد لسنة ...

بالمالح المال

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحِ مَنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

صدق الله العظيم سورة الإسراء / آية ٨٥

# 1<u>xa</u> 12



إلى:

۱- إلى والدين رحيمين اللهم ارحمهما كما ربياني صفعراً

٢- إلى أهالي مدينة الحلة الفيحاء الطيبين أهدي
 هذا الجهد المتواضع.

## المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------|--|--|
| ŧ      | ١ - المقدمة : نطاق البحث وتحليل المصادر                |  |  |
| ١.     | ٢ - الفصل الأول: السلاجقة واحتلالهم العراق             |  |  |
| 11     | ١ - العوامل التي ساعدت السلاجقة على احتلال العراق.     |  |  |
| 19     | ٧- احتالل بغداد عام ٤٤٧هــ/٥٥٠ م.                      |  |  |
| ۲۳     | ٣- سيطرة السلاجقة لمدن العراق.                         |  |  |
| 7 £    | ٤- الخلافة العباسية والسلاجقة.                         |  |  |
| ٤٩     | - الفصل الثاني: الأحوال السياسية في الحلة خلال العصر   |  |  |
|        | العباسي.                                               |  |  |
| ٥.     | أولاً- الإمارة المزيدية في الحلة                       |  |  |
| ٥.     | ۱- بنو مزید                                            |  |  |
| ٥٢     | ٢- الأمير صدقة بن منصور المزيدي                        |  |  |
| ٦٧     | ٣- الأمير دبيس بن صدقة                                 |  |  |
| ٧٨     | ٤- نهاية الإمارة المزيدية                              |  |  |
| ۸۳     | ثانياً - الحلة في العصر العباسي الأخير                 |  |  |
| 91     | ٤ - الفصل الثالث: إدارة الحلة                          |  |  |
| 9 7    | أولاً- مدينة الحلة ، عوامل الاختيار، التسمية والتمصير. |  |  |
| 9 7    | ١ – عوامل اختيار موضع مدينة الحلة.                     |  |  |
| 9 £    | ٢ – التسمية                                            |  |  |
| 97     | ٣- تمصير الحلة                                         |  |  |
| 9.٨    | التياً- أعمال مدينة الحلة وتوابعها.                    |  |  |
| 99     | ١ – المناطق الإدارية التابعة لمركز مدينة الحلة         |  |  |
| ١٠٨    | ٢- المراكز الإدارية                                    |  |  |

| 1.4   | أ- سورا                                      |  |  |
|-------|----------------------------------------------|--|--|
| 11.   | ب-قصر ابن هبیرة                              |  |  |
| 114   | ت-النيل                                      |  |  |
| 117   | ثالثاً - إدارة الحلة في عهد المزيديين        |  |  |
| 171   | رابعاً- إدارة الحلة في العصر العباسي الأخير. |  |  |
| 170   | الوظائف الإدارية                             |  |  |
| 170   | ١-و لاة الحلة.                               |  |  |
| ١٢٩   | ٢ – الشحنة.                                  |  |  |
| ١٣٢   | ٣- الناظر.                                   |  |  |
| 187   | ٤ - المشرف.                                  |  |  |
| ١٣٨   | ٥- القضاء.                                   |  |  |
| 1 2 2 | ٦- النقابة.                                  |  |  |
| 1 £ V | الخاتمة                                      |  |  |
| 1 £ 9 | الخرائط والملاحق                             |  |  |
| 109   | قائمة المصادر والمراجع                       |  |  |

#### المقسدمة:

إن هذا البحث محاولة لدر اسة أحوال الحلة السياسية والإدارية منهذ تمصيرها عام ٤٩٥هـــ/١٠١م وحتى نهايــة العــصر العباســي عــام ٢٥٦هــ/٢٥٨م، فالحلة إحدى مدن العراق المهمة التسى أسهمت في الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكان لها دور كبير في إضعاف السلطة السلجوقية في العراق، وإن سبب تمصيرها كان سياسيا متمثلا في رغبة الأمير صدقة في الحفاظ على نفوذه وتحقيق هدفه في الانفصال عن الدولة السلجوقية، فلما رأى الظروف مناسبة بسبب كثرة أمواله وانسشغال السلاطين السلاجقة في نزاعاتهم المستمرة لهذا مصر الحلة واتخذها مقرا لإمارته عام ٩٥٤هــ/١٠١م، وقد شملت هذه الدراسة مــرحلتين الأولــي الحلة في عهد الإمارة المزيدية ودور الأمراء المزيديين في الأحداث السياسية في العراق وعلاقتهم بالخلافة العباسية والثانية هي الحلمة في مرحلة انتعاش الخلافة العباسية وتحررها من السيطرة السلجوقية وعودتها إلى السلطة المركزية في بغداد وأصبحت تابعة لسلطة الخليفة العباسي الذي كان بعين عليها الولاة الأكفاء والاسيما ممن عرفوا بمقدرتهم العسكرية والإدارية نظراً لأهميتها ودورها في منطقة الفرات الأوسط ، وشهدت الحلة في العصر العباسي تحولاً كبيراً في حياتها السياسية والإدارية والاقتصادية واستمرت حالة العمران فيها حتى أواخر هذا العصر، فضلاً عن دورها الفكرى في العراق والعالم الإسلامي.

لذا جاء البحث محاولة لإعطاء صورة واضحة عن تاريخ مدينة الحلة السياسي والإداري في القرن السادس الهجري، وسوف نبحث عن

جوانبها العمرانية والاجتماعية والفكرية في هذا القرن في بحوث أخرى، فالمكانة التي تمتعت بها هذه المدينة هي بلا شك تمثل نتاج كل العوامل السياسية والحضارية مع بيان أهم التطورات التي شهدتها هذه المدينة عبر تاريخها، فالحلة تمثل إحدى المراكز الإدارية المهمة في العراق فهي تشرف على إدارة منطقة واسعة تضم عدداً من المراكز الإدارية والقرى التابعة لها، وان من أهم أهداف الدراسة هو البحث عن التطورات السياسية والتنظيمات الإدارية التي شهدتها هذه المدينة منذ تمصيرها حتى منتصف القرن السابع الهجري مما تتطلب منا جهداً في جمع المعلومات والرجوع إلى مصادر كثيرة ومتنوعة لدراستها،

## نطاق البحث:

قسم البحث على ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول منها السلاجقة واحتلالهم العراق، وتضمن دراسة العوامل التي ساعدت السلاجقة على احتلال العراق ومدنه ثم العلاقة بين الخلافة العباسية والسلاجقة.

وخصص الفصل الثاني لدراسة الأحوال السياسية في الحلة في المعصر العباسي وشمل أحوال الحلة السياسية في عهد الإمارة المزيدية ودور أمراء بني مزيد في التطورات السياسية التي شهدها العراق حتى نهاية حكم الإمارة، ثم دراسة الأوضاع السياسية في الحلة خلل العصر العباسي الأخير.

أما الفصل الثالث فانه عني بدراسة إدارة الحلة وبدأ بدراسة عوامل اختيار موضع مدينة الحلة ليكون مقراً للإمارة المزيدية وتسميتها وتمصيرها، ثم دراسة أهم التنظيمات الإدارية حيث كانت الحلة تشرف على

إدارة مجموعة من المدن والقرى التابعة لها، كما تنضمنت الدراسة إدارة المحلة في عهد المزيديين وإدارتها في أواخر العصر العباسي مع بيان أهم الوظائف الإدارية في هذه المدينة والمتمثلة بنا ولاة الحلة والشحنة والناظر والمشرف والقضاء والنقابة.

#### تحليل المصادر

لقد أفادت هذه الدراسة من مصادر متنوعة بعضها امتاز بمعاصرتها للمدة التي تناولتها هذه الدراسة ويأتي في مقدمتها كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (ت٩٧٥هـ/١٢٠٠م) السذي يعد من أهم المؤرخين الذين كتبوا في هذه المدة وذلك لأنه عاصر الأحداث فكتب تاريخه على السنين ثم أضاف إليه تراجم لأبرز الشخصيات، وقدم لنا معلومات مهمة عن تطور الأحداث السياسية في مدن العراق ومنها مدينة الحلة وعلاقة الخلافة العباسية بالسلطنة السلجوقية، فضلا عن معلومات تخص التنظيمات الإدارية في هذه المدينة، وكتاب (المناقب المزيدية في أخبار الملوك الاسدية) للشيخ الرئيس أبى البقاء هبة الله بن نما الحلى الدذي كان حيا عام ٥٦٥هــ/١٦٩ ام قدم لنا معلومات قيمة عن بني مزيد والأمير صدقة بن منصور ولاسيما دوره في الأحداث السياسية التي وقعت في العراق وفيه بعض القصائد الشعرية التي تبين ذلك، وكتاب (تاريخ دولة آل سلجوق) للعماد الأصفهاني (ت٩٧٥هـ/١٢٠٠م) وفيه معلومات تفصيلية عن السلاجقة وأحوال مدينة الحلة بعد وفاة السلطان مسعود بن محمد عام ٤٧٥هــ/١٥٢م ومعلومات عن الأمراء المزيديين وإدارة الحلة في العصر العباسي الأخير وقد وصلنا هذا الكتاب بصورة مختصرة ، اختصره مؤرخ

آخر هو الفتح بن علي بن محمد البنداري (ت٦٤٣هــــ/١٢٥٥)، وكتابه الآخر (خريدة القصر وجريدة العصر) ففيه معلومات مهمة عن الإمارة المزيدية في عهد أميرها صدقة وعن إدارة الحلة بعده، وكتاب (أخبار الدولة السلجوقية) للحسيني (ت٢٢٦هــ/١٢٥م) الذي كتب عن نشأة الدولة السلجوقية، وأحوال السلاطين وعلاقتهم بالخلافة والأمراء المزيديين، وكتاب السلجوقية، وأحوال السلاطين وعلاقتهم بالخلافة والأمراء المزيديين، وكتاب الكامل في التاريخ) لابن الأثير (ت٢٣٠هـم/١٢٣م) فهو من المصدر المهمة ويشكل مع كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم مادة تاريخية قيمة أفادتنا في جميع فصول البحث ولاسيما عن أوضاع السلاجقة وعلاقتهم بالخلفاء العباسيين ودور الأمراء المزيديين فسي الحلة واهم التطورات السياسية التي شهدتها هذه المدينة فضلاً عن معلومات عن ادارة الحلة في مدة الإمارة المزيدية وبعدها .

كما اعتمد البحث مجموعة من المصادر التاريخية أفادتنا في الكثير من الجوانب السياسية والإدارية مثل كتاب (المختصر في اخبار البسشر) لأبي الفداء (ت٣٢٧هـــ/١٣٣١م) و(تتمـة المختصر) لابـن الـوردي (ت٩٤٧هــ/١٣٤٨م) وكتاب (البداية والنهاية في التـاريخ) لابـن كثيـر (ت٤٧٧هــ/١٣٧٨م) وكتابي (دول الإسلام) و(العبر في خبر مـن غبـر) للذهبي (ت٨٤٧هــ/١٣٤٧م) وكتاب (العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك) للغساني (ت٣٠٨هــ/١٠٠١م) وكتاب (العبـر وديوان المبتدأ والخبر) لابن خلدون (ت٨٠٨هــ/ ٥٠١٥م) وقـدمت كتـب التراجم معلومات تاريخية وإدارية أفادت البحث منها كتاب (ذيـل تـاريخ مدينة السلام بغداد) لابن الدبيثي الواسطي (ت٣٧٦هــ/١٢٩م) وتـضمن تراجم لعدد من الشخصيات الإدارية وعن بعض قضاة المراكز الإدارية في

الحاة، وكتاب (الجامع المختصر) في جزئه التاسع لابن الساعي (ت٤٧٦هــــ/١٢٥م) وهيو يتضمن الحيوادث عيام ٥٩٥- ٢٠٦هــــ/١٩٩٨ معلوماته ومعاصرته لمدة البحث فيذكر هيابه ولاة الحلة وممن تولى وظيفة الناظر والقضاة فيها، وأفاد ابن الفوطي (ت٢٢٣هــ/١٣٢٢م) في كتابه (مجمع الاداب في معجم الالقاب) بمعلومات مهمة خاصة عن ادارة الحلة في هذه المدة من خلال ترجمته لعيد من الشخصيات الإدارية التي تولت وظيفة الشحنة والمشرف والقضاء، وكذلك كتاب (الحوادث) ينسب إليه ففيه معلومات عن إدارة الحلة ولاسيما بعيض الوظائف الإدارية فيها مثل الشحنة والناظر والمشرف والقضاء وغيرهم.

أما كتاب الأنساب كان أهمها كتاب (جمهرة انساب العرب) لابن حسرم (ت٥٦٥هــ/١٠١م) وكتساب (الأنسساب) للسسمعاني (ت٢٦٥هــ/١١٦م) وكتاب (عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب) شرمي (ت٤٠٥هــ/١١٨م) وكتاب (عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب) لابن الأنسرمي (ت٤٠٨هــ/١٨٨ م) وكتاب (اللباب في تهذيب الأنساب) لابن الأثير (ت٥٣٠هــ/١٢٢م)، وكتاب (قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان) و (نهاية الارب في معرفة انساب العرب) للقلقشندي عرب الزمان) و (نهاية الارب في معرفة انساب العرب) للقلقشندي

أما عن كتب الجغرافية والرحلات منها كتاب (المسالك والممالك) للصطخري (ت ٣٦٧هـ/٩٥٢م) وابن حوقل (ت ٣٦٧هـ/٩٧٧م) في كتابه (صورة الأرض) ففيه معلومات مهمة عن الحلة قدمها لنا ناسخ كتابه وهو من أهل القرن السادس الهجري وكتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي (ت ٢٢٦هـ/٢٢٧م) فقد قدم لنا معلومات عن مدينة الحلة وقراها

ومناطقها وغيرها من المصادر الأخرى، أما أهم الرحلات فهي رحلة ابن جبير (ت ١٤٦ههـ/١٢١م) والمعروفة باسم (تذكرة بالأخبار عن اتفاقسات الاسفار) الذي كتبه مؤلفه حوالي عام ٥٨٢هـ/١٨٦م وتضمنت الرحلمة معلومات قيمة عن الموقع الجغرافي للمدينة وتطورها العمراني إلى جانب بعض المعلومات الادارية.

ولابد من الإشارة إلى بعض المراجع الحديثة التي أفاد منها البحث والتي تناولت تاريخ مدينة الحلة والخلافة العباسية في عصورها المتأخرة ومنها كتاب (تاريخ الحلة) للشيخ يوسف كركوش الحلي وكتاب (تاريخ العراق في العصر السلجوقي) للدكتور حسين أمين وكتاب (الإمارة المزيدية العراق في العبار ناجي وكتاب (الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير) للدكتور محمد صالح داود القزاز وكتاب (سلاجقة إيبران والعراق) للدكتور عبد النعيم محمد حسنين وكتاب (تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير) للدكتور بدري محمد بهد ودياب (تاريخ العراق في العباسية) للدكتور محمد سهيل طقوش وغيرها.

# الفصل الأول السلاجقة واحتلالهم العراق

- ١ العوامل التي ساعدت السلاجقة على احتلال العراق.
  - ٢- احتلال بغداد عام ٤٤٧هــ/٥٥٠١م.
  - ٣- سيطرة السلاجقة على مدن العراق الأخرى.
    - ٤- الخلافة العباسية والسلاجقة.

#### ١ - العوامل السياسية التي ساعدت السلاجقة على احتلال العراق

كان الغزو البويهي (١) للعراق حدثاً بعيد الأثر، إذ انه كان فاتحة عهود السيطرة والتسلط الأجنبي على العراق (٢)، فقد استبد البويهيون

<sup>(</sup>١) البويهيون: يرجع نسبهم إلى ابى شجاع بويه بن فناخسرو، كان صياداً فقيراً في بحر قزوين، واشتهر أو لاده على والحسن واحمد الذين اشتغلوا مع عدد من الأمراء في بلاد فارس حتى تمكنوا من تأسيس دولتهم ثم تمكنوا من السيطرة على العراق عام ٣٣٤هــ/٩٤٥م. ينظر: مسكويه ، ابو على احمد بن محمد، تجارب الأمــم، باعتــاء هـ، ف، أمدروز، مطبعة شركة التمدن الصناعية، القاهرة، ١٩١٤م، ج١، ص٧٧٥-۲۷۷، ۲۹۲، ۲۹۰، ۳۰۰ - ۳۰۰، ج۲، ص٥٠ - ۸۱، ۸۱ - ۸۵؛ ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن على، المنتظم في تاريخ الملوك والامه، الدار الوطنية، بغداد، ١٩٩٠م، ج٦، ص ٣٤٠- ٣٤٣؛ ابن الطقطقي، محمد بن على بن طباطبا، الفخرى في الاداب السلطانية والدول الاسلامية، دار صادر، بيــروت، ٩٦٠ م، ص٧٧٧ – ٢٧٨؛ الاربلي، عبد الرحمن سنبط قنيتو، خلاصة الذهب المسبوك، مختصر من سير الملوك، تصحيح مكي السيد جاسم، مكتبة المثني ، بغداد، د.ت، ص٧٤٥ - ٢٥٠؛ ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر الدمشقى، البداية والنهاية في التاريخ، ط٢، مكتبة المعارف ، بيروت، ١٩٧٧م، ج١١، ص١٧٣، ١٨٢، ٢١٢م ابن خليدون، عبيد الرحمن بن محمد، العبر وديوان المبتدأ والخبر، منشورات دار الكتاب اللبناني، دار الشمالي للطباعة، بيروت، ١٩٥٨م، مجلد ٤ ق٤، ص٩١٠- ٩١١؛ امين ، حسين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي، ط٢، مطبعة دار الشؤون الثقافية، بغداد، ٢٠٠٦م، ق ١، ص ١٩ – ٢١.

<sup>(</sup>٢) الدوري، عبد العزيز، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطلبعة، بيروت، ٨٦ م. ص٨٦.

بالسلطة وشاركوا الخلفاء العباسيين في امتيازاتهم كافة ولم يبق للخليفة العباسي في عهدهم سوى السلطة الاسمية وبعض السلطات المحدودة (۱)، وقد ساءت أحوال العراق في الاقتصادية والاجتماعية في هذا العهد بسبب تدهور أحواله السياسية والإدارية، فقام الأمراء البويهيين بمصادرة الأراضي الزراعية وتوزيعها على الأمراء الجند، إذ اتبعوا سياسة الاقطاعات التي لم تصلح العجز الذي تعاني منه الدولة بل زادت في تدهور الإدارة وإهمال الزراعة في العراق (۱)، ويرجع هذا إلى عدم خبرة البويهيين في التنظيم الاقتصادي، فضلاً عن ان المقطعين لم يهتموا باقطاعاتهم بل كان همهم الحصول على الأموال وحيازة الأرباح بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم الأمر الذي زاد الأوضاع سوءاً وأدى إلى إفالس الخزينة (۱).

<sup>(</sup>۱) عن علاقة البويهيين بالخلفاء العباسيين ينظر: أمين، تاريخ العراق، ق ١، ص ٢٢- ٢٦؛ الخالدي، فاضل عبد اللطيف، الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري، مطبعة الإيمان، بغداد، ١٩٦٩م، ص ٣٠ وما بعدها؛ القزاز، محمد صالح، الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير، مطبعة القصاء، النجف، ١٩٧١م، ص ٣٠٠ العلي، صالح احمد واخرون، التسلط الاجنبي ضمن كتاب العراق في التاريخ، دارة الحرية، بغداد، ١٩٨٣م، ٢٣٩- ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) مسكويه، تجارب الأمم ، ج٢، ص٩٧-٩٩؛ ابن خلدون ، العبر ، مجلد ٤ ق٤ ، ص٩٢٩؛ الدوري ، عبد العزيز ،دراسات في العصور العباسية المتأخرة، مطبعة السريان، بغداد، ١٩٤٥م، ص٢٦-٢٦٣.

<sup>(</sup>T) مسكويه، تجارب الأمم ، ج٢، ص٩٧-٩٨ ؛ أمين ، تاريخ العراق ، ق١، ص٣٠- ٣٠ ، فوزي ، فاروق عمر، الخلافة العباسية في عمصورها المتاخرة، دار الخلميج للطباعة ، الشارقة، ١٩٨٣م، ص٦٨-٦٩.

اتبع البويهيون سياسة مذهبية في بغداد ومدن العراق الأخرى أدت الى إحداث الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب الواحد حيث ساندوا طائفة ضد أخرى فحدثت المصادمات والفوضى في البلاد مما أدى إلى وقوع العديد من القلاقل والفتن والاضطرابات، (۱)وكان للنزاعات والانقسامات المستمرة بين الأمراء البويهيين حول السلطة أثر كبير في تردي أحوال العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد استمرت هذه الحالمة حتى عام ، ٤٤هـ/٨٤٠ م حيث تولى الحكم الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز آخر الأمراء البويهيين الذي شهد عهده حروباً متواصلة بين أبناء البيت البويهي (۱)، تمخضت هذه الحروب والنزاعات عن ضعف السلطة البويهية، وكانت من الأسباب الرئيسة التي عجلت في نهاية البويهيين في العراق، إذ دفعت بعض أخوة الملك الرحيم إلى الاستعانة بالسلاجقة (۱) الدنين كانوا

<sup>(</sup>۱) حسن، طالب جاسم، المقاومة العربية للتسلط البويهي في العراق والجزيرة الفراتية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الأداب، جامعة بغداد، ١٩٨٦م، ص١٤٢ - ١٤٨٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد الشيباني، الكامل في التاريخ ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي ، بيروت، ٢٠٠٦م، ج٨، ص ٢٩-٧١ ؛ ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر، تاريخ ابن الوردي، ط٢، المطبعة الحيدرية ، النجف، ١٩٦٩م، ج١، ص ٤٤٨ ؛ ابن كثير، البداية والنهاية ، ج١، ص ٢١؛ فوزي ، الخلافة العباسية ، ص ٢١.

<sup>(</sup>T) السلاجقة: هم قبائل الاتراك الغز التي كانت تسكن في سهول تركستان، وقد اضطرتهم الظروف المعاشية الصعبة وتنازعهم فيما بينهم إلى النزوح من موطنهم الأصلي إلى بلاد ما وراء النهر ما بين القرن الشاني والرابع الهجريين، عرفوا بالسلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق بن دقاق الذي سار باتباعه إلى بلاد المسلمين=

يشكلون قوة سياسية آنذاك فأخذوا يفكرون جدياً في القضاء على البويهيين (١).

ونتيجة لذلك تدهورت أحوال العراق العامة وكانت بلا شك هي التي دفعت الخليفة العباسي للسعي في التخلص من السيطرة البويهية، فبعد انتصار السلاجقة على جيوش السلطان مودود بن مسعود الغزنوي في خراسان ، أرسل طغرلبك(٢)عام ٤٣٢هـ/٠٤، ١م رسالة إلى الخليفة العباسي القائم بأمر الله تضمنت ولاء السلاجقة للخلافة العباسية، وتأكيد تمسكهم بالدين الإسلامي والتزامهم بالجهاد في سبيل الله وحبهم للعدل

<sup>-</sup>واعتنقوا الإسلام ثم كونوا دولة وأصبح السلطان طغرلبك سلطاناً عليهم ودخلوا بغداد عام ١٥٥/٤٤٧م، من ينظر: الراوندي، محمد بن علي، راحة الصدور وآية السسرور، ترجمة إبراهيم الشواربي، وآخرين، دار القلم ،القاهرة، ١٩٦٠م، ص١٤٠ االحسيني، أبو الحسن علي بن ناصر، أخدار الدولة السلحوقية، تحقيق محمد اقبال ، لاهور ، ١٩٣٣م ، ص٢ ؛ ابن الأثير، الكامل ،ج٨، ص٥-٦ ؛ البنداري، الفتح بن علي الأصفهاني ، تاريخ دولة آل سلجوق ،ط٢، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٨م ص٧-٨ ؛ أمين، تاريخ العراق ، ق١ ، ص٧٤ ؛

Lane poole, Stanley, Mohammadan Dgnasties, Beirut, 1966, P.P.150-151.

<sup>(</sup>۱) الخالدي، الحياة السياسية، ص٦٤.

<sup>(</sup>۲) هو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق، أول سلاطين السلاجقة توفي في شهر رمضان من سنة ٥٥٥هــ/١٠٠ م بالري، وحمل إلى مرو فدفن فيها وكان عمره سبعين سنة تقريباً، ولم يرزق ولداً فصار ملكه من بعده إلى ابن أخيه ألب ارسلان. للمزيد ينظر: ابن الأثير، الكامل ،ج٨، ص١٨٣-١٨٤؛ البنداري، تاريخ، ص٢٧-١٨٤؛ حسنين، عبد النعيم محمد، سلاجقة إيران والعراق، ط٢، مطبعة السعادة، القاهرة، ،٩٧٠م، ص٩٧٠م.

والتماسهم الحصول على اعتراف الخليفة بشرعية حكمهم للبلاد (۱)، شم أصبح الطريق مفتوحاً لمزيد من الاتصالات وتبادل الوفوود بين الخلافة العباسية والسلاجقة (۲)، وكانت هذه الرسائل المتبادلة بينهما قد اتسمت على ما يبدو بالتقارب والتطور في العلاقات ذلك لأن الخليفة اخذ يفكر جدياً بالاستعانة بهم بسبب سوء الأوضاع الداخلية والفوضى السياسية والاقتصادية في بغداد والتي وصفها ابن العمراني بقوله: " إن الأمور ببغداد اختلت وصار كل جندي فيها رأساً لنفسه وانقطعت موارد البلاد " (۱)، ومن الأسباب الأخرى التي ساعدت السلاجقة في تحقيق أهدافهم ومصالحهم في بغداد هي استمرار خطر البساسيري (۱) الذي أخذ يدعو

<sup>(</sup>۱) الراوندي، راحة الصدور، ص١٦٦-١٦٧ ؛ البنداري، تاريخ ،ص٩ ؛ أمين، تاريخ العراق، ق١، ص٥٩-٥٩.

<sup>(</sup>۲) الراوندي، راحة الصدور، ص١٦٨-١٦٩ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٤٧ ؛ البنداري، تاريخ دولة آل سلجوق، ص٢٨ ؛ القرزاز، الحياة السياسية، ص١٦ ؛ الجميلي، رشيد عبدالله ، إمارة الموصل في العصر السلجوقي ، مطبعة الحديثي، بغداد، ١٩٨٠م، ص٤٣-٤٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> محمد بن علي ، الأنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق قاسم السامر ائي، ليدن، ١٩٧٣م، ص١٨٨.

<sup>(</sup>ئ) البساسيري: هو ابو الحارث ارسلان بن عبدالله التركي ويلقب بأبي المظفر، ولقب بالبساسيري نسبة إلى بسا أو (بساسير) مدينة في إقليم فارس والتي منها سيده، وتكتب بالفتح وبالعربية يقولون (فسا)، كان من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي وترقت به الأحوال حتى أصبح مقدم الأتراك في بغداد في عهد الخليفة القائم بأمر الله ثم خرج عليه وكاتب صاحب مصر المستنصر بالله فأمده بالأموال والسلاح وسيطر على بغداد ففر منه الخليفة القائم واقام الدعوة بالعراق للمستنصر عاماً كاملاً حتى على بغداد ففر منه الخليفة القائم واقام الدعوة بالعراق للمستنصر عاماً كاملاً حتى المستنصر عاماً كاملاً حتى

للفاطميين في العراق، فأدى إلى تدهور الأوضاع وتوترها في البلاد وسيطر على بغداد وما جاورها، وأصبح الخليفة العباسي تحت رحمت ولسم يعد بإمكانه اتخاذ أي قرار يتعلق بأمور الدولة إلا بعد موافقته وهذا ما أشار إليه الخطيب البغدادي بقوله: "وانتشر ذكره، وطار اسمه، وتهيبته أمراء العرب والعجم، ودعا له على كثير من المنابر العراقية وبالأحواز ونواحيها وبجبي الأموال، وخرب الضياع، ولم يكن الخليفة القائم بأمر الله يقطع دونه، ولا يحقد إلا عن رأيه " (1).

<sup>=</sup>أقبل طغرلبك السلجوقي ونصر الخليفة وفر البساسيري فتبعه عسكر السلاجقة فقتلوه في عام 103هـ/100م. ينظر: السمعاني، ابو سعد عبد الكريم بن محمد، الأنساب، حيدر آباد، الدكن، ١٩٦٣م، ج٢، ص١١٨-٢١٩؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٨، ص١٢٢؛ الحسيني، أخبار الدولة السلجوقية، ص١٨؛ الحموي، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ط٢، دار صادر، بيروت، ١٩٩٥م، ج٢، ص١١٤؛ ابن الاثير، اللباب في تهذيب الأنساب، عنيت بنشره مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٧؛ ابن الاثير، البداية والنهاية، ج٢، ص١٦١؛ ابن العماد الحنبلي، أبو ص٧٠٥؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج١٢، ص٨٤٠؛ ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، ج٣، ص٢٨٠؛ أمين، تاريخ العراق، ق١، ص٥٥.

<sup>(</sup>۱) ابو بكر احمد بن علي ، تاريخ بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت ، د. ت ، ، ج ٩، ص ٣٩٩ من ٤٠٠- ٤٠؛ ابن الجوزي، المنتظم ، ج ٨، ص ١٦٣ ؛ ابن دحية ، ابو الخطاب عمر بن ابي علي، النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس، تحقيق عباس العزاوي، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١٩٤٦م، ص ١٣٧ ؛ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ، تاريخ الخلفاء ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ٢٠٠١م، ص ٤٥٧.

ولهذا ساءت العلاقة وأخذت تتدهور بسرعة بين البساسيري من جهة والخليفة العباسي ووزيره أبي القاسم علي بن المسلمة (۱) من جهة أخرى، وذكر ابن الأثير أن سبب ذلك يعود إلى وصول أبي الغنائم وأبي سعد أبني (۱) المحلبان إلى بغداد سراً ومقابلتهما الخليفة ، فغضب البساسيري من ذلك وقال : "هؤلاء وصاحبهم (يعني قريش بن بدران) كبسوا حلل أصحابي، ونهبوا، وفتحوا البثوق، وأسرفوا في إهلاك الناس"، ويبدو ان البساسيري أراد أخذهم إلا أنه منع فقال: "ما أشكوا إلا من رئيس الرؤساء الذي خرب البلاد وأطمع الغُز وكاتبهم "، ولم يقصد البساسيري دار الخلافة على عادته ونسب ذلك إلى الوزير رئيس الرؤساء بأنه كان وراء ما قام به أبو الغنائم وأخوه وبدأ موقفه يتغير من الخلافة (۱).

اشتد الصراع في بغداد بين رئيس الرؤساء ابن المسلمة والبساسيري، وازداد هذا الصراع حينما اتهم كل منهم الآخر، إذ اتهم البساسيري ابن المسلمة بمراسلة الغز وأطماعهم بالتوجه إلى بغداد (٤)،

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم علي بن الحسين بن احمد بن محمد بن عمر بن المسلمة، استوزره الخليفة القائم بأمر الله ولقبه رئيس الرؤساء، ينظر : ابن الطقطقي ، الفخري، ص ٢٠٠ ابن كثير، البداية والنهاية ، ج٢١، ص ٨٠.

<sup>(</sup>۲) هما صاحبي الأمير العقيلي قريش بن بدران، ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١١٩.

<sup>(</sup>۳) ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨، ص ١١٩ ؛ ابن خلدون ، العبر، مجلد ٤ ق ٥، ص ١٠٥٢.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ، الكامل ، ج٨، ص١١٩.

واتهم ابن المسلمة البساسيري بأنه كان يراسل المستنصر الفاطمي (١) صاحب مصر (7).

وتأكد الخليفة القائم بأمر الله من وجود اتصالات بين البساسيري والفاطميين ورغبته في نهب دار الخلافة والقبض عليه، لذلك راسل الخليفة العباسي الملك الرحيم الذي كان بواسط يقول له: "ان البساسيري خلع الطاعة، وكاتب الأعداء (يعني الفاطميين)، وان الخليفة له على الملك عهود، وله على الخليفة مثلها، فأن آثره فقد قطع ما بينهما، وان أبعده وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير أمره "، فقال الملك الرحيم ومن معه: "نحن لأوامر الديوان متبعون وعنه منفصلون "(")، وعندما على البساسيري بدخول السلاجقة بغداد أرسل إلى دبيس (ئ) بن مزيد في الحلة لمصاهرة

<sup>(</sup>۱) المستنصر بالله هو ابو نميم معد بن أبي الحسن على الظاهر لاعزاز دين الله صاحب مصر والشام، وكانت خلافته ستين سنة وأربعة أشهر وكان عمره سبعاً وستين سنة توفي في شهر ذي الحجة من عام ٤٨٧هـ/١٩٤م، للمزيد ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٣٨٣ ؛ طقوش، محمد سهيل، تاريخ الفاطميين في شمالي افريقيـة ومصر والشام، دار النفائس، بيروت، ٢٠٠٧م، ص٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ١٢٥؛ ابن خلدون ، العبر، مجلد ٤ ق ٥، ص ١٠٥٢. (۲) ابن الأثير، الكامل ، ج ٨، ص ١٢٥.

<sup>(\*)</sup> دبيس بن مزيد: هو أبو الاغر دبيس بن علي بن مزيد الاسدي الملقب بنور الدولة صحاب الحلة كانت مدة إمارته سبعاً وستين سنة، كان فارساً جواداً ممدوحاً كبير الشأن، قال عنه ابن الأثير: "ما زال مُمدّحا في كل زمان مذكوراً بالتفضل والإحسان" ، توفي عام ٤٧٤هـ/١٠٨م . ينظر: ابن الأثير، الكامل ، ج٨، ص٧٢٨ ؛ الحلي، يوسف كركوش، تاريخ الحلة، المطبعة الحيدرية، النجف، ٩٦٥م، ج١، ص١٦٠٠.

بينهما، ثم غادرها إلى الرحبة (١)، وبعد ذلك كاتب المستنصر بالله الفاطمي بالدخول في طاعته (٢)، ونتيجة لهذا الخطر الذي كان يهدد مصير الخلافة العباسية كتب الخليفة القائم بأمر الله إلى طغرلبك يستدعيه للمجيء إلى العراق، وكانت هذه الحالة من أعظم الأسباب في ملك السلطان طغرلبك العراق كما أشارت المصادر (٢).

## ٢-احتلال السلاجقة بغداد عام ٤٤٧هـ/٥٥٠١م

استغل السلاجقة الأوضاع السياسية التي مرت بها الخلافة العباسية في هذه الحقبة، لهذا تقدم طغرلبك في محرم عام ٤٤٧هــ/٥٥٠ ام فوصل إلى حلوان (²) بعد أن أظهر انه يريد الحج وإصلاح مكة والمسير إلى الشام ومصر للقضاء على الدولة الفاطمية، فأمر أصحابه بإعداد الأقوات

<sup>(</sup>۱) الرحبة: مدينة حصينة عامرة في شرقي الفرات نقع بين الرقة وعانة. ينظر: أبو الفدا، إسماعيل بن محمد، تقويم البلدان، باعتناء رينود والبارون ماك كوكين ديسلان، باريس ١٨١٥م، ص ٢٨٠-٢٨١؛ الحميري، أبو عبدالله محمد بسن عبد المستعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت، ١٩٨٤م، ص ٢٦٨٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج ۸، ص١٦٣–١٦٤ ؛ ابن الاثير، الكامل، ج ۸، ص١٢٥ ؛ السيوطي ، تاريخ الخلفاء، ص٤٥٨.

<sup>(</sup>۲) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد، ج۹، ص ٤٠٠ ؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج۸، ص ١٦٣ ؛ ابن دحية، النبراس، ص ١٣٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> حلوان: مدينة تقع في آخر حدود العراق مما يلي الجبال، وقيل سميت بحلوان بسن عمران بن الحاف بن قضاعة كان بعض الملوك أقطعه إياها فسميت به، وكانت مدينة كبيرة عامرة ليست بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسامراء أكبر منها، وأكثر ثمارها النين . ينظر : الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص ٢٩٠-٢٩١.

والمؤن<sup>(۱)</sup>، مما يبين حجم القوات السلجوقية التي استصحبها طغرلبك معه ولهذا يصف ابن الأثير أحوال بغداد بعد سماعها بتحرك الجيش السلجوقي بقوله: " فعظم الأرجاف ببغداد، وفت في أعضاد الناس " (۲).

أرسل طغرلبك رسولاً إلى الخليفة القائم بأمر الله يبالغ في إظهار الطاعة والعبودية والى الأتراك في بغداد يعدهم بالجميل والإحسان (٦)، أما الملك الرحيم فقد وصل بغداد في منتصف شهر رمضان وأرسل إلى الخليفة يظهر طاعته وأنه سلم أمره إليه في تقرير القواعد مع السلطان طغرلبك، ومن جهة أخرى أمر الخليفة القائم بالخطبة لطغرلبك فخطب له في رمضان عام ٤٤٧هـ/٥٠٠م على أن يذكر بعده اسم الملك الرحيم البويهي (٤)، وأرسل طغرلبك رسالة إلى الخليفة العباسي يستأذنه في دخول بغداد، وعندما وصل طغرلبك إلى النهروان (٥) خرج إلى لقائمه الموزير رئيس الرؤساء ابن المسلمة في موكب عظيم من أعيان الدولة وكبار موظفيها،

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي ، المنتظم ، ج $\Lambda$ ، ص171 ؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج $\Lambda$ ، ص170 .

<sup>(</sup>۲) الکامل، ج۸، ص۱۲۵.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۸، ص۱۲٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير، الكامل ، ج٨، ص١٢٦ ؛ ابن الوردي، تاريخ،ج١، ص٤٩٣.

<sup>(°)</sup> النهروان: بلدة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدّها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة منها اسكاف وجرجرايا والصافية ودير قُنى وغير ذلك، وقد خربت وهجرها أهلها بسبب اختلاف السلاطين السلاجقة . ينظر : الحموي، معجم البلدان، ج٥،ص ٣٢٥-٣٢٥.

فلما وصل رئيس الرؤساء إلى طغرلبك أبلغه رسالة الخليفة واستحلفه بالطاعة له والأمان للملك الرحيم وبقية الأمراء(١).

وسار طغرلبك إلى بغداد فدخلها يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر رمضان عام ٤٤٧هـ/٥٥٠ ام ونزل بباب<sup>(٢)</sup> الشماسية <sup>(٦)</sup>، وبدخول طغرلبك بغداد تحقق للسلاجقة ما كانوا يطمحون إليه وبهذا أصبح العراق تحت سيطرة السلاجقة وبدأ عصر جديد من تاريخ العراق والخلافة العباسية.

أما مصير الملك الرحيم فانه على الرغم من العهود التي أعطاها طغرلبك بعدم التعرض له، إلا أن طغرلبك أراد ان يستأصل البويهيين ولا يدع منافساً أو قسيماً له في الخطبة والألقاب (٤)، فألقي القبض عليه وعلى

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج ٨، ص ١٦٤ ؛ ابن الاثير، الكامل، ج ٨، ص ١٢١؛ ابن الوردي، تاريخ، ج ١، ص ٤٩٣ ؛ الجميلي، رشيد عبدالله، تاريخ الدولة العربية الوردي، تاريخ، ج ١، ص ٤٩٣ ؛ الجميلي، رشيد عبدالله، تاريخ الدولة العربية الإسلامية (العصور العباسية المتأخرة) ، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ١٩٨١م، ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) باب الشماسية : منسوبة إلى بعض شماسي النصارى، وهي مجاورة لدار الروم في جانب الرصافة في أعلى مدينة بغداد وفيها كانت دار معز الدولة البويهي. ينظر : الحموي، معجم البلدان ، ج٣، ص ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج ٨، ص ١٦٥ ؛ ابن الاثير، الكامل، ج ٨، ص ١٢٧؛ ابن الوردي، تاريخ، ج ١، ص ٤٩٤.

<sup>(1)</sup> امين، تاريخ العراق، ق١، ص٦٤.

من كان معه وأرسله مقيداً إلى قلعة في الري وظل فيها إلى أن توفي في عام ٤٥٠هــ/١٠٥٨ (١).

لم يرض الخليفة القائم من تصرف طغرلبك تجاه الملك السرحيم، إذ بعث إليه رسالة ينكر فيها ما جرى من إلقاء القبض على الملك السرحيم وأصحابه وذكر له فيها أنهم خرجوا إليك بأمري وأماني، فإن أطلقتهم وإلا فانا أفارق بغداد (٢)، فأطلق طغرلبك بعضهم وأخذ جميع اقطاعات عسكر الملك الرحيم وأمرهم بالسعي في أرزاقهم فتوجه كثير منهم إلى البساسيري ولزموه فكثر جمعه وعظمت قوته (٢)، وتذمر أهالي بغداد من تصرفات الجيش السلجوقي فثاروا بوجههم وجرى قتال بين الطرفين راح ضحيته الكثير من القتلى والجرحي، ونهب السلاجقة الأسواق والدور واشتد البلاء على الناس وعظم الخوف (٤)، وعندما علم الخليفة بذلك راسل السلطان طغرلبك يبين استياءه من هذه الأفعال ويهدده بأنه سوف يغادر بغداد إذا استمر ذلك وقال له: " إنَّما اخترتك واستدعيتك اعتقاداً منسى ان تعظيم الأوامر الشريفة يزداد، وحُرمة الحريم تعظم، وأرى الأمر بالضد " ، وعلى أثر ذلك أرسل السلطان طغرلبك إلى الخليفة يعتذر وينسب ما جرى إلى الملك الرحيم وأتباعه <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحسيني، أخبار الدولة السلجوقية ، ص١٨-١٩؛ ابسن الأثيسر، الكامسل، ج٨، ص١٢؛ البنداري، تاريخ، ص١٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير، الكامل، ج۸، ص١٢٨.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير، الكامل، ج۸، ص١٢٨–١٢٩ ؛ ابن الوردي، تاريخ ،ج١، ص٤٩٤.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، الكامل، ج۸، ص۱۲۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> المصدر نفسه، ج۸، ص۱۲۸.

## ٣- سيطرة السلاجقة على مدن العراق الاخرى.

بعد ان استقر وضع السلاجقة في بغداد باشر السلطان طغرابك بفرض سيطرته على مدن العراق الأخرى، ووصف ابن الأثير ما قام به الجيش السلجوقي عند احتلاله مدن العراق وما رافقها من أعمال النهب والتخريب بقوله: "وانتشر الغز السلجوقية في سواد بغداد، فنهبوا من المجانب الغربي من تكريت إلى النيل ومن الشرقي إلى النهروان واسافل الأعمال، وأسرفوا في النهب... وخرب السواد وأجلس أهله عنه "(۱)، وأرسل السلطان طغرلبك إلى دبيس بن مزيد (أمير الحلة) يطالبه بإبعاد وأرسل السلطان طغرلبك إلى دبيس بن مزيد (أمير الحلة) يطالبه بإبعاد علم المهدري فنفذ الأمير المزيدي ذلك وخطب لطغرلبك في إمارته (۲)، وفي عام ۱۹۵۸هـ/۲۰۰ م عقد السلطان طغرلبك حكم البصرة والأحواز على هزارسب(۲) بن بنكير بن عياض بضمان سنوي مقداره ثلاثمائة ألف دينار (۱)، بينما ذكرت بعض المصادر إن السلطان ضمنها له بثلاثمائة

<sup>(</sup>۱) الكامل، ج۸، ص۱۲۹.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص١٢٩؛ المعاضيدي، عبد القادر، واسط في العيصر العباسي، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٨٣م، ص٧٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> تاج الملوك هزارسب بن بنكير (ت٤٦٣هـــ/١٠٧٠م) وكان متزوجاً بأخست السلطان. ينظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج٨، ص١٦٨-١٦٩ ؛ البنداري ، تاريخ، ص٣٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>‡)</sup> ابن الجوزي ، المنتظم، ج ٨، ص ١٦٩ ؛ النبهاني، محمد بن خليفة، التحفة النبهانية من تاريخ الجزيرة العربية ، المطبعة المحمودية، القاهرة ، ١٣٤٢هـ، ص ٢٣٥٠.

وستين ألف دينار (١)، وتمكن السلاجقة من السيطرة على واسط (٢)، وفي العام نفسه توجه طغرلبك على رأس جيش شمالاً احتىل كل من أوانا(١) وعكبر (1) وتكريت والبوازيج (٥)، وتمكن من احتلال الموصل والمناطق المجاورة لها عام ٤٤٩هـ/ ١٠٠٧م (١)، واستطاع بسط سيطرته على الأنبار وهيت وغيرها من المناطق المحيطة بها (٢).

#### ٤ - الخلافة العباسية والسلاجقة

أراد السلاجقة توثيق علاقتهم بالخليفة العباسي، وقد تحقق لهم بزواج الخليفة القائم بأمر الله من أرسلان خاتون خديجة ابنة داود جغري بك أخ السلطان طغرلبك وذلك عام 828 - 1.07 ( $^{()}$ )، ويرى أحد الباحثين أن هذا الزواج أوجد نوعاً من التقارب بين البيتين العباسي والسلجوقي وان

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير، الكامل، ج ٨، ص ١٢٩ ؛ سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزاو غلي، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، (الحوادث الخاصة بالسلاجقة)، تحقيق علي سويم، أنقرة، ١٩٦٨م، ص ١.

 $<sup>(^{(7)})</sup>$  ابن الاثیر، الکامل، ج $^{(7)}$ ، ص $^{(7)}$  ؛ المعاضیدی ، و اسط، ص $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٣) أو انا: بلدة في نواحي الدجيل بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهنة تكريت. ينظر: الحموى، معجم البلدان، ج١، ص ٢٧٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> عكبرا: بليدة من نواحي دجيل قرب صريفين وأوانا بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص١٤٢.

<sup>(°)</sup> البوازيج: بلد قرب تكريت وهي من أعمال الموصل ويقال لها بــوازيج الملــك. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٥٠٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٤١–١٤٢.

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  المصدر نفسه، ج $^{(\vee)}$  المصدر

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> ابن الاثیر، الکامل، ج۸، ص۱۳۳.

غاية السلطان من هذا الزواج كان لدعم نفوذه السياسي بروابط قويسة مسع الخلافة العباسية (1), بعد ذلك واجه السلطان طغرلبك عدة تحديات أهمها خطر البساسيري الذي قام بحركات عسكرية وسياسية هدفها إخسراج السلاجقة من بغداد، لذلك نجح البساسيري في الاستيلاء على الموصل بعد ان هزم السلاجقة قرب سنجار (1) عام 10 هم المعاملين معلناً طاعته للمستنصر بالله لدخول بغداد (1), ثم كاتب البساسيري الفاطميين معلناً طاعته للمستنصر بالله الفاطمي وخطب له في الموصل بعد الاستيلاء عليها (1), ولما علم طغرلبك سار على رأس جيش نحو الموصل لوضع حدد للمشاكل التي أثارها البساسيري فاستطاع ان يبسط نفوذه عليها (1), وعاد إلى بغداد واستقبله وزيره عميد الملك ورئيس الرؤساء ابن المسلمة الذي أبلغه سلام الخليفة،

<sup>(</sup>۱) طقوش ، محمد سهيل، تاريخ الدولة العباسية، ط۷، دار النفائس، بيروت، ۲۰۰۹م، ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>۱) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة في لحف جبل عال، وقيل ان سفينة النبي نوح الحي لما مرت به نطحته فقال النبي نوح الحين: هذا سن جار علينا فسميت سنجار وهي تعريب سنكار وهي مدينة عامرة ذات أشجار ونخل. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٣، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص١٣٩-١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج٩، ص٠٠٤ ؛ ابن الجوزي ، المنتظم، ج٨، ص١٦٤ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٥٢.

<sup>(°)</sup> ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص١٥٢.

بعد ذلك دخل دار الخلافة واخلع عليه الخليفة الخلع ولقبه " ملك المشرق والمغرب" (١).

واجه السلطان طغرلبك تمرد أخيه إبراهيم (1) ينال الذي سار نحو همذان فوصلها في السادس والعشرين من رمضان عام 0.0همذان فوصلها في السادس والعشرين من رمضان عام 0.0همذان فخرج طغرلبك لملاحقته وتبعته قوات أخرى من بغداد (1) فانتهز البساسيري فرصة انشغال السلطان طغرلبك بقتال أخيه إبراهيم ينال فزحف نحو بغداد ودخلها يوم الأحد ثامن من ذي القعدة من عام 0.0هه 0.0همه الرايات المصرية 0.0 واستطاع البساسيري دخول بغداد والسيطرة عليها والخطبة للمستنصر بالله الفاطمي في جامع المنصور 0.0 أما مصير

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ، الكامل، ج ٨، ص ١٤٧ ؛ البنداري، تاريخ، ص ١٤ ؛ الباشا ، حــسن، الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، مطبعة لجنة البيان العربي، القــاهرة، ٩٥٧م، ص ٦٤.

<sup>(</sup>۲) هو الملك إبراهيم بن ميكائيل حارب أخيه طغرابك وجرت بينهما عدة معارك شم أسره وقتله عام ٤٥١هــ/١٠٥٩م بنواحي الري. ينظر: ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص١٧-١٨ ؛ حسسنين ، سلجقة إيران والعراق ، ص٤١-١

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم ، ج ۸، ص ۱۹۰ ابن الأثير، الكامل، ج ۸، ص ۱۵۲ ؛ البنداري، تاريخ، ص ۱۷۲.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، المنتظم ، ج٨،ص١٩١ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٥٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> ابن الاثير، الكامل، ج۸، ص١٥٤.

الخليفة القائم فقد استجار بقريش<sup>(۱)</sup> بن بدران حليف البساسيري، إلا أن الأخير لامه على ذلك "وكانا قد تعاهدا على المشاركة في المذي يحصل لهما، وان لا يستبد أحدهما دون الآخر بشيء"، فاتفقا على ان يسلم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري ويترك الخليفة عنده، ثم سلم قريش الخليفة القائم إلى ابن عمه مهارش<sup>(۲)</sup> بن مجلي أمير حديثة عانة <sup>(۳)</sup>، أما البساسيري فقد انتقم من وزير الخليفة رئيس الرؤساء فصلبه حتى مات <sup>(۱)</sup>، ولما استقر

<sup>(</sup>۱) قريش بن بدران بن المقلد العقيلي صاحب الموصل ونصيبين، كان من أمراء الدولة العباسية توفي عام ٤٥٣هـ/١٠٦م. ينظر: ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص١٧٤؛ البنداري، تاريخ، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحارث مهارش بن مجلي ابن عم قريش بن بدران، كان ذا مروءة ودين وشجاعة، وأقام في حديثة عانة إلى أن توفي عام ٤٤٩هــــ/١٠٥٧م. ينظر : ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٥٥ ؛ الزركلي، خير الدين ، الأعلام، ط٥، مطبعة دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠م، ج٧، ص٣١٠-٣١١.

<sup>(</sup>٣) عانة: بلدة مشهورة بين الرقة وهيت، وهي مشرفة على نهر الفرات قرب حديثة وبها قلعة حصينة، والعامة ببغداد يضربون فيها المثل لما حدث فيها فيقولون: "كأنه قد جاء برأس البساسيري، وإذا كرهوا أمراً من ظلم أو تعسف قالوا: الخليفة في عانة "، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٧٧.

<sup>(\*)</sup> الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ، ج٩، ص٢٠٠-٤٠٤ ؛ ابن الجوزي ، المنتظم، ج٨، ص١٩٣-١٩٥ ؛ الحسيني، أخبار الدولة المسلجوقية، ص ٢٠ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٩٥-١٥٦ ؛ البنداري، تاريخ ، ص١٨ ؛ ابن دحية، النبراس، ص١٣٨-١٣٩ ؛ ابن الوردي، تاريخ، ج١، ص٥٠٥-٢٠٥ ؛ ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة ، د.ت، ج٥، ص٢.

الأمر للبساسيري قطع الخطبة للخليفة العباسي وأقامها للمستنصر الفاطمي(١)، وبعد أن ظفر السلطان طغرلبك بأخيه إبراهيم ينال أرسل إلى البساسيري وقريش بن بدران في إعادة الخليفة القائم إلى بغداد، على ان لا يدخل العراق ويقنع بالخطبة والسكة، فلم يجب البساسيري إلى ذلك (١)، ولما علم قريش ان السلطان طغرلبك ينوي السير إلى العراق راسل البساسيري في واسط لتدبير الأمر (٢)، وفي هذه الأثناء سار الخليفة القائم ومعه مهارش بن مجلى إلى بغداد، فأرسل إليه السلطان طغرابك مراكب كثيرة من أنسواع الخيول والخيام العظيمة وغير ذلك عن طريق وزيره عميد الملك الكندري، وعندما وصل الخليفة إلى النهروان خرج السلطان لتلقيه وقبل الأرض بين يديه واعتذر له عن تأخره لانشغاله بقتال أخيه إبراهيم ينال ووفاة أخيه داود بخراسان، بعد ذلك سار مع الخليفة الذي دخل بغداد يوم الاثتين الخامس والعشرين من ذي القعدة عام ٥١٠هـ/١٠٥٩م (٤)، ثم استأذن السلطان طغرلبك من الخليفة في مقاتلة البساسيري الذي كان مقيما بواسط، فأرسل إليه السلطان جيشاً وسار في أثرهم، فلم يشعر دبيس بن مزيد والبساسيري

<sup>(</sup>۱) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج٩، ص٢٠٢ ؛ الحسيني، أخبار، ص٢٠ ؛ ابسن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٥٦ ؛ البنداري، تاريخ، ص١٨ ؛ ابن الوردي، تاريخ، ج١، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج٩، ص٤٠٣ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٥٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ابن الجوزي، المنتظم ، ج٨، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج٩، ص٣٠٤؛ ابن العمراني، الأنباء، ص١٩٦؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٨، ص٢٠٦؛ البنداري، تاريخ، ص١٩٠؛ الاربلي، خلاصة الذهب، ص٢٦٦.

إلا والسرية بقربه في طريق الكوفة، فاقتتلوا وانهزم أصحاب البساسيري عنه ونجا بنفسه على فرس فتتبعه جيش طغرلبك الذي تمكن من قتله وحمل رأسه إلى طغرلبك ثم حمل إلى دار الخلافة وعلق أمام باب (١)النوبي(٢).

ويذكر احد الباحثين ان الخلافة الفاطمية لم تكن تملك القوة الكافية لإمداد البساسيري في قتاله مع السلطان طغرابك، كما أن ثقتها فيه لم تكن كبيرة لذلك لم تتحرك لنصرته وتركته وحده يواجه قوة السلطان (٣).

تعاظم نفوذ السلطان طغرلبك بعد ان قضى على حركة أبي الحارث البساسيري، فاستبد بالعراق وهيمن على مقاليد الحكم في بغداد من دون الخليفة ، فقد قام بتعيين موظف في بغداد ينوب عنه يعرف بـ(العميد) (1)،

<sup>(</sup>۱) باب النوبي: هو احد أبواب دار الخلافة . ينظر : الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٢٥١.

<sup>(</sup>۲) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج٩، ص٤٠٥-٤٠٤ ؛ ابن العمراني ، الأنباء ، ص١٩٧-١٩٠ ؛ ابن الاثير الكامل، ج٨، ص١٩٧-١١٠ ؛ ابن الاثير الكامل، ج٨، ص١٦٠-١٦١ ؛ ابن الوردي، تاريخ، ج١، ص٥٠٦ ؛ ابن الوردي، تاريخ، ج١، ص٥٠٦ ؛ ابن خلدون ، العبر، مجلد ٤ ق ٣ ، ص٥٧١.

<sup>(</sup>٢) طقوش، تاريخ الخلافة العباسية، ص ٢٤١-٢٤٢.

<sup>(</sup>³) العميد: لقب لوظيفة عالية في دوائر الدولة السامانية والغزنوية، توارثها السلاجقة وقد أطلق هذا اللقب على بعض العمال، والعميد من المناصب التي عرفت في زمن السلاجقة وهو يعين من لدن السلطان السلجوقي، وسلطات العميد أوسع من سلطات الشحنة، فالعميد يشرف على العراق بأجمعه بينما الشحنة يصل للاشراف على مدينة من مدن العراق كبغداد أو البصرة ومهمة العميد الإشراف على البلاد من الناحية الإدارية والمالية ولمعلومات أوسع . ينظر : أمين ، تاريخ العراق، ق٢ ، ص٣٣ ؛ الخالدي، الحياة السياسية، ص٣٢ ؛ إدريس، محمد محمود، رسوم السلاجقة ونظمهم=

كما عين موظفاً آخر يسمى (الشحنة) (١) يأتمر بأمره ويتمتع بـصلاحيات واسعة (٢)، كما قان بنقل موارد العراق إلى خزينة الدولة السلجوقية وضمن بغداد إلى أبي الفتح المظفر بن الحسين تلاث سنين بأربعمائة ألف دينار (٦)، وضمن واسط إلى أبي علي بن فضلان بمائتي ألف دينار وضمن البصرة إلى الأغر أبي سعد سابور بن المظفر (٤)، وولى محمود بن الأخرم الخفاجي الكوفة، وضمن خواص السلطان هناك بأربعة آلاف دينار في كل سنة (٥).

<sup>=</sup>الاجتماعية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ، ١٩٨٣م، ص١٠٨-١٠٩ ؛ بيات، فاصل مهدي ، السياسة السلجوقية في العراق، مجلة المؤرخ العربي، العدد ١٠٨ ، بغداد، ١٩٨١م، ص١٠٧-١٠٨ ؛

<sup>(</sup>١) الشحنة: وظيفة جديدة استحدثها السلاجقة عند دخولهم بغداد عام ٤٤٧هـ/١٠٥٥م، ويسمى القائم بها (شحنة) هو حاكم عسكري مهمته حفظ الأمن والنظام في الولايــة أو المدينة المعين عليها، وهو مسؤول عن إدارتها ومراقبة المفسدين واللصوص والقبض عليهم، ينظر: أمين، تاريخ العراق، ق٢، ص٣١ ؛ حلمي، احمد كمال الدين، السلاجقة في التاريخ والحضارة، دار البحوث العلمية ، الكويت، ١٩٧٥م، ص٣١ ؛ الخالدي، الحياة السياسية، ص٣٢ ؛ المعاضيدي، واسط، ص٥٦٠ ؛ البيات، السياسة السلجوقية ، ص٥٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج۸، ص١٦٧.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل ، ج ٨، ص ١٦٧ ؛ الجميلي، إمارة الموصل، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص١٧٠.

أصبح الخليفة العباسي في ظل السيطرة السلجوقية مجرد اسم فلم يعد له " من الأمر إلا الاسم، لا يتعدى حكمه بابه، ولا يتجاوز جنابه " (١)، وكان السلطان السلجوقي يتمتع بالسلطات الدنيوية كافة، بينما كان الخلفاء العباسيون ليس لهم شيء سوى ذكر اسمهم في الخطبة ونقشه على السكة (٢).

استمر السلاجقة في تقويض سلطة الخليفة العباسي حتى أنهم كانوا يحددون الاقطاعات للخلفاء (٦)، ومع ذلك كانت هذه الاقطاعات عرضة للمصادرة من لدنهم، فنجد السلطان طغرلبك يأمر نوابه ببغداد وواسط والبصرة بمصادرة اقطاعات الخليفة القائم بأمر الله وحاشيته (٤)، كما تدخل السلاطين السلاجقة في نصب وخلع وزير الخليفة حسب مشيئتهم ومصالحهم (٥)، ولما آلت سلطنة السلاجقة إلى ألب (١) أرسلان بقيت

<sup>(</sup>۱) ابن دحیة ، النبر اس، ص ۱٤٤.

<sup>(</sup>۲) حسن، حسن إبراهيم ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، ط10، دار الجيل ، بيروت، ٢٠٠١م، ج٤، ص٢٣.

<sup>(</sup>T) ابن العمراني، الأنباء، ص١٩٧؛ الراوندي، راحـة الـصدور ،ص١٧٥-١٧١؛ حسنين، سلاجقة إيران والعراق، ص٤٤؛ النقيب، مرتـضى، النحـدي الـسلجوقي (ضمن كتاب العراق في مواجهة التحديات)، دار الحريـة، بغـداد، ١٩٨٨م، ج٢، ص٤٩-٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، المنتظم ، ج٨، ص٢٢٤ ؛ الراوندي، راحة الصدور ، ص١٧٧.

<sup>(°)</sup> أمين ، تاريخ العراق، ق٢ ، ص١٨.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن داود بن ميكائيل بن سلجوق عهد إليه المسلطان طغرلبك بتولي السلطنة، ولد عام ٤٢٤هـ/١٠٠١م وقتل عام ٤٦٥خــ/١٠٠١م، ولمه من العمر أربعين سنة وشهور وكانت مدة حكمه منذ خطب له بالسلطنة إلى ان قتل تسع سنين=

الأوضاع كما هي من حيث الاستئثار بالسلطة من دون الخليفة (۱)، وفي عام ٤٥٨هـ/ ١٠٦٥ قام ألب ارسلان بتعيين ابنه ملكشاه ولياً للعهد من بعده وأمر بأن يخطب له في بغداد (۲)، وحاول السلاجقة نقل الخلافة إلى أحد أبناء الخليفة المقتدي بأمر الله من زوجته السلجوقية (تركان خاتون) عندما أراد السلطان (۲) ملكشاه جعل و لاية العهد لجعفر بدلاً من المستظهر بالله أراد السلطان (۲)، وعندما جاء السلطان ملكشاه إلى بغداد عام ٤٨٥هـ/ ١٩٢م بعث إلى

<sup>-</sup>وستة أشهر، ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ١٨٥، ٢٣٢ ؛ البنـــداري تــــاريخ، ص ٣٠ ، ٤٧-٤٨ ؛ حسنين، سلاجقة إيران والعراق، ص ٥٩-٦٠.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٩١-١٩٢.

ابن الأثير، الكامل، ج $\Lambda$ ، ص $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>۳) هو أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب ارسلان تولى السلطنة بعد أبيه ودبر دولت الوزير نظام الملك، ولد عام ٤٤٧هـ/٥٠٠١م وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام ومن أقصى بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن وحمل إليه ملوك الروم الجزية توفي في بغداد عام ٤٨٥هـ/١٩٦م، ينظر: ابن الجوزي ، المنتظم، ج٩، ص ٢٣٠ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٢٣٣ ، ٣٥٩-٣٦٠ ؛ البنداري ، تاريخ، ص ٨٤، ٧٠٠ ؛ أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي، المختصر في أخبار البشر، علق عليه ووضع حواشيه محمود ديوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م، ج٢، ص ١٩٩٧ ؛ حسنين ، سلاجقة إيران والعراق، ص٧٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الراوندي، راحة الصدور، ص٢١٦؛ ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت، ج٥، ص٢٨٨-٢٩٠.

الخليفة رسالة يقول فيها: " لابد ان تترك لي بغداد وتنصرف إلى أي البلاد شئت " ، إلا أن موت السلطان المفاجئ حال دون ذلك (١).

بعد وفاة السلطان ملكسشاه عام ١٩٥٥هـــ/١٠٩١م دب السضعف والانقسام في الدولة السلجوقية بسبب النزاعات التي نشبت بين أبناء البيت السلجوقي حول عرش السلطنة (٢)، وقد انعكس ذلك على أوضاع الخلافة العباسية التي تأرجحت مواقفها تبعاً لمراكر قوة الأمراء السلاجقة المتنازعين، وحاولت جاهدة تشجيع هذه الانقسامات بينهم من أجل إيجاد الفرصة المناسبة لضرب القوى السلجوقية بعضها ببعض (٢)، وقد أوضح ابن الأثير ما تعرض له الناس في مدن العراق جراء هذه المنازعات فيما بينهم بقوله: " أن الحروب تطاولت بينهما (٤)، وعم الفساد، فصارت الأموال منهوبة ، والدماء مسفوكة، والبلاد مخربة، والقري محرقة، والسلطنة مطموعاً فيها محكوماً عليها، وأصبح الملوك مقهورين بعد ان كانوا

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٦٢ ؛ ابن دحية، النبراس، ص٤٤ ؛ ابن الطقطقي، الفخري، ص٢٩٦ ؛ ابن كثير،البداية والنهاية ، ج١٢، ص١٣٩.

<sup>(</sup>۱) عن النزاعات بين الأمراء السلاجقة، ينظر: الراوندي، راحة الصدور، ص ٢١٦- ٢١٧، ٢٢٣، ٢٢٦، ٢٢٦ ؛ ابسن الجسوزي، المنستظم، ج٩، ص٦٢- ٣٦٣، ١٠٩، ٢١٧ ؛ ابسن الجسوزي، المنستظم، ج٩، ص٦٢- ٣٦٣، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٦٤، ٣٦٤، ٣٠٩، ص٣٥-٤١، المختصر، ج٢، ص١١- ١٤، ابسن كثير، البدايسة والنهاية، ج١١، ص ١٣٩؛ حسنين، سلاجقة إيران والعراق، ص٨٣-٨٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٦٢-٦٣، ٨، ١٢٤-١٢٤؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٣٥-٣١٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٣٥٩-٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) يقصد المنازعات التي نشبت بين الاخوين بركيارق وأخيه محمد حدول عرش السلطنة.

قاهرين، وكان الأمراء والأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم تحكمهم وانبساطهم "(۱)، ولما توفي السلطان محمد عام ۱۱۰هـ/۱۱۱۰م تولى السلطنة بعده ابنه محمود وخطب له الخليفة المستظهر في بغداد (۲)، إلا أن عمه سنجر رفض ذلك وأعلن نفسه سلطاناً على السسلجقة وأرسل إلى الخليفة المسترشد بالله(۲۱۰-۲۹هـ/۱۱۸-۱۳۲۱م)، فخطب له بالسلطنة مع ابن أخيه وأصبح السلاجقة سلطانان في وقت واحد (۳)، وكان الصدام لابد ان يقع بينهما ففي عام ۱۱۰هـ/۱۱۱م الله الشتبك الطرفان بمعركة انتهت بهزيمة محمود وانتصار عمه ولم يلبث الأخير ان أرسل إلى ابن أخيه محمود في الصلح فجاءه وأكرمه وجعله ولي عهده وأجلسه على عرش العراق (٤).

<sup>(</sup>۱) الكامل، ج۸، ص٤٩٣.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٩٣-١٩٦ ؛ ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص٦٢٦ ؛ ابن خلاون ، العبر ، مجلد ٥ ق ١ ، ص٩٥.

<sup>(</sup>۳) ابن العمراني، الانباء، ص ۲۱۱؛ ابن الجـوزي، المنـتظم، ج ۹، ص ۲۱۲؛ ابـن خلدون، العبر، مجلد ٥ ق ١، ص ۱۰۱؛ الجميلي، امارة الموصل، ص ۱۳۰ – ۱۳۱.

<sup>(\*)</sup> الراوندي، راحة الصدور، ص ٢٠٠١؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٦٣٨ - ٢٤١؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد، دول الاسلام، حيدر آباد، الدكن، ١٣٦٤ه...، ج٢، ص ٢٩؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢، ص ٢٩.

استقام الأمر للسلطان (۱) مسعود في سلطنة العراق، وقد استغل الخليفة المسترشد بالله هذه النزاعات والانقسامات بين أسرة آل سلجوق وحاول استرداد سلطته والتخلص منهم (۲)، فخرج الخليفة المسترشد على رأس جيش لقتال السلطان مسعود السلجوقي ودارت معركة بينهما بالقرب مسن همذان (۲) انهزم فيها عسكر الخليفة وانحاز بعضهم إلى السلطان مسعود وأشار إليه البنداري بقوله: "ولما رأى الجمعان مال الجنس إلى البنس إلى البخنس فمال الترك إلى الترك" (٤)، وأسر فيها الخليفة المسترشد ثم دخلت جماعة من الباطنية عليه وقتلوه في السابع عشر من ذي القعدة عام من الباطنية عليه وقتلوه في السابع عشر من ذي القعدة عام ١٩٣٥هـ/١٣٤ م (٥).

وبعد الخليفة المسترشد تولى ابنه الراشد بالله(٥٢٩-٥٢٩ المعروفة في سياستهم المعروفة في المعروفة في الضغط على الخليفة الجديد ومطالبته بالأموال، وجرت معركة بينه وبين

<sup>(</sup>۱) السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي، ولد عام ۱۰۰هــ/۱۱۰۸م، وكان من اصلح السلاطين سيرة ، توفي بهمذان عــام ۷۶هــــ/۱۵۲م ، ينظــر: ابــن الجوزي، المنتظم، ج۱۰ مص۱۵۱؛ ابن الاثير، الكامل، ج۹، ص۱۸۲.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ح١٠، ص٢٠- ٢١، ٢٥- ٢٦، ٢٩، ٣٦، ٤١؛ ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٣٤، ٣٦، ٤١؛ ابن الاثير،

<sup>(</sup>٣) همذان: أكبر مدينة بالجبال وأعذبها ماء وأطيبها هواء، واستعة الأنهار وكثيرة الاشجار، وقيل ان الذي بناها يقال الاشجار، وقيل ان الذي بناها يقال له كرميس بن حليمون. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٥ ــ ص ١٠٤٠١٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تاریخ، ۱٦٥.

<sup>(°)</sup> ابن العمراني، الانباء، ص٢٢٠- ٢٢١؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٢٢- ٥٤؛ ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٦٤- ٦٥.

السلطان مسعود انتهت بافتراق الأمراء عن الخليفة لـذلك انـسحب إلـى الموصل (۱)، ودخل السلطان مسعود إلى بغداد وقرر عزل الخليفة الراشـد بالله واستبداله بخليفة آخر على وفق المواصفات التي يريدها السلاجقة لهذا يقول السلطان مسعود " لا أريد ان يلي الأمر إلا رجل لا يدخل نفـسه فـي أمور غير أمور الدين" (۲)، بعد ذلك تولى عبدالله بـن المـستظهر الملقـب بـ (المقتفى لأمر الله عام ٥٣٠هـ/١١٣٥م) (۳).

استمر السلاجقة في التضييق على الخليفة المقتفي لأمر الله، واستولوا عام ٥٣٠هـ/١١٣٥م على جميع ما في دار الخلافة وقيل أنهم بايعوا الخليفة المقتفي على ان "لا يكون عنده خيسل ولا آلسة سيفر" (أ)، وفي عسام ٥٣١هـ/١٣٦م أرسل السلطان مسعود إلى الخليفة يطلب منه مائة الىف دينار وتم القبض على صاحب المخزن وعلى اثر ذلك بعث الخليفة المقتفي إلى السلطان قائلاً له: "ما رأينا أعجب من أمرك أنت تعلم ان المسترشد سار إليك بأمواله أعجب من أمرك أنت تعلم ان المسترشد سار إليك بأمواله

<sup>(</sup>۲) ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم، مفرج الكروب في اخبار بني ايوب، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، مطبعة جامعة فؤاد الاول، القاهرة، ١٩٥٤م، ج١، ص ٢١- ٢٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثیر، الکامل، ج9، ص7۷؛ ابن الوردي، تاریخ، ج7، ص90.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، المنتظم، ج. ١، ص ٢٦.

فجرى ما جبرى وعاد أصحابه عبراة وولي الراشد ففعل ما فعل ثم رحل واخذ ما بقي من الأموال ولم يبق في البدار سوى الأثاث فأخذت جميعه وتبصرفت في دار البضرب ودار الذهب وأخذت التركات (۱) والجوالي (۲) فمن أي وجه نقيم لك هذا المال ؟ وما بقي إلا أن نخرج من البدار ونسلمها فأني عاهدت الله تعالى أن لا آخذ من مال المسلمين حسبة واحدة ظلماً "(۲).

لقد حاول الخليفة المقتفي المتخلص من السلاجقة مستغلا انقسسام ستلطين البيست السلجوقي وتطسور الأوضاع المسياسية لغيسر صسالحهم ففسي عمام ٥٣٦همسللام الهارم المسلطان سنجر الذي يعد آخر المسلاطين المسلاجقة العظمام

<sup>(</sup>۱) هي اموال وممتلكات من يموت وليس له وارث فتودع في بيت المال والمخزن وتصبح ملكا للدولة. ينظر: فهد، بدري محمد، تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٤٩٣م، ص١٤٩.

<sup>(</sup>۲) الجوالي: جمع جالية وهي الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة المقررة على رقابهم في كل سنة، وحددت بثلاث طبقات دينار واحد للذمي الفقير ودينار ان لمتوسط الحال وأربعة دنانير للأغنياء منهم، ويستثنى من ذلك العبيد والمجانين والنساء ومن لم يبلغ الحلم. ينظر: النويري، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب، نهايسة الارب في فنون الأدب، دار الكتب لمصرية، القاهرة، ١٩٢٩م، ج٨، ص٢٣٦- ٢٣٧؛ فهد، تاريخ العراق، ص١٥١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٦٦.

أمام القرة (۱) خطائيين (۲)، كما تجددت الخلافات بين أفراد الأسرة السلجوقية في كال من خراسان والعراق في عام 1 ١٤٦هـ/١٤٦م (٣).

وفي عام ٣٤٥هـ/١٤٨م وقع قتال بين السلطان مسعود وأمرائه ففارقوه وقصدوا بغداد (ئ)، ويعد هذا العام البداية الفعلية لانتعاش الخلافة العباسية نتيجة عجز السلطان مسعود السلجوقي حاكم العراق على إخصاع أمراء الأطراف الذين ثاروا عليه مما أعطى الخليفة فرصة في النهوض بالخلافة (٥)، وعندما توفي السلطان مسعود عام ٤٧هـ/١٥٢م ضعفت دولة سلاجقة العراق بسبب النزاعات المستمرة بين الأمراء والسلاطين السلاجقة ويذكر ابن الأثير ان وفاته كانت النهاية بالنسبة لحكم السلاجقة فيقول: "وماتت معه سعادة البيت السلجوقي، فلم يقم له بعده راية يُعتد بها

<sup>(</sup>۱) القرة خطائيون: مجموعة من القبائل النركية كانوا يسكنون في أقصى الصين ويعتنقون الوثنية ثم انتقلوا بعد ذلك شمالي شرق إيران في العصر السلجوقي وقد ازدادت قوتها حتى تمكنت من تأسيس دولة في عام ١٥هـ/١٢٤م واتخذت مدينة (بلاساغون) عاصمة لها، وجعلوا زمام الأمور في يد ملك يطلقون عليه (كوخان). المزيد ينظر: حسنين ، سلاجقة إيران والعراق، ص١١١-١١٣ طقوش، محمد سهيل، تاريخ السلاجقة في خراسان وإيران والعراق، دار النفائس، بيروت، ٢٠١٠م،

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١١٥- ١١٦؛ حسنين، سلجقة إيسران والعسراق، ص١١٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١١٩؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٤٦- ١٤٧.

<sup>(1)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٣١؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٦١- ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) طقوش، تاريخ الدولة العباسية، ص٧٤٥.

ولا يلتفت إليها" (١)، ويرى طقوش (١) انه بوفاة السلطان مسعود فقدت الدولة السلجوقية في العراق ركناً كبيراً من أركانها فأصابها الوهن وأخذت بالتداعي وعمتها الاضطرابات، مما أدى إلى تقليص النفوذ السلجوقي في العراق شيئاً فشيئا حتى زال في النهاية.

استغل الخليفة المقتفي هذه الفرصة وأعلن مقاومته للسلاجقة وقال: " لا صبر على ضيم بعد اليوم، ولا قوام مع هول هؤلاء القوم "(")، فهرب مسعود بلال (شحنة بغداد) واستولى الخليفة على داره ودور أصحاب السلطان واخذ كل مالهم فيها، وجمع الرجال والعساكر وأكثر التجنيد وتقدم بإراقة الخمور في مساكن أصحاب السلطان  $(^3)$ ، ثم جهز الخليفة المقتفى جيشا بقيادة وزيره عون الدين  $(^0)$  يحيى بن هبيرة حارب به (شحنة بغداد) وهزمه واستعاد منه الحلة والكوفة وواسط  $(^7)$ ، وفي شوال عام  $(^8)$ 

(١) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص١٤٨؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٨٧.

<sup>(</sup>۱) الكامل، ج٩، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة العباسية، ص٢٤٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البنداري، تاريخ، ص۲۱٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> ابن الاثثیر، الکامل، ج۹، ص۱۸۷.

<sup>(°)</sup> ابو المظفر عون الدين يحيى بن هبيرة الشيباني ولد عام ٩٩٤هــ/١١٥م وقد تقلد عدة مناصب إدارية ومالية وكان مشرفا على المخزن وفي عام ٤٢هــ/١١٤م نقل المي منصب كاتب ديوان الزمام واسند إليه الخليفة المقتفىي منصب الموزارة عام ٤٤٥هــ/١٤٩م ام لما أظهر من كفاءة ادارية وعسكرية لمواجهة العساكر المسلجوقية، ينظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٤١٢، ٢١٦؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٢، ص٢٣٠؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٤، ص١٩١ - ١٩٧؛ فهد، بدري محمد، الوزير العالم ابن هبيرة، مجلة الاقلام، العدد ٤، بغداد، ١٩٦٧م، ص٥٥.

100 م أصبحت البصرة تابعة لسلطة الخلافة العباسية (١)، وفي عام 90 هـ / ١٥٥ م أرسل الخليفة المقتفي جيشاً إلى تكريت الإبعاد السلاجقة عنها (٢).

آلت سلطة السلاجقة إلى ملكشاه بن محمود وقام الأمير خاصبك بتدبير أمور دولته وهو من الاتابكة (٦)، ولم يدم حكم ملكشاه طويلا إذ ان خاصبك قبض عليه وراسل أخاه محمد بن السلطان محمد الذي كان بخوزستان (٤) عام ٤٨هـ/١٥٣ م ليوليه السلطنة وكان خاصبك ينوي القبض عليه هو الآخر ليستولي على عرش السلاجقة من دون منافس، إلا ان السلطان محمد علم بذلك فقتله (٥).

وقف الخليفة المقتفي موقفا معاديا من السلطان محمد بن السلطان محمود إذ رفض ان يخطب له في بغداد، فكان ذلك سبباً في قدومه نحو

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص١٥٣؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد، العبر في خبر من غبر، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، مطبعة الحكومة، الكويت، ١٩٦٣م، ج٤، ص١٢٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٥٦؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٢٠٩، ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) الاتابك: لفظة تركية مركبة من (اتا) وتعني الأب أو المربي، ومن بك: وتعني الأمير، ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج١، ص٣٦٥؛ الباشا، الألقاب الإسلامية، ص١٢٢- ١٢٣.

<sup>(1)</sup> خوزستان: هو اسم لجميع بلاد الخوز وهي نواحي من الاهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللور المجاورة لاصبهان، ينظر: الحموي، معجم لبلدان، ج٢، ص٤٠٤ – ٤٠٥.

<sup>(°)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص١٥٣.

بغداد عام ٤٩هــ/١٥٤ مو استعد الخليفة له ودارت معركة بينهما انهــزم فيها السلاجقة (١)، ويبدو ان هذا الموقف قد زاد العداء بين الطرفين، وقــد استغل الخليفة المقتفي النزاعات والانقسامات بين الأسرة السلجوقية فنــتهج سياسة تقوم على ضــرب الــسلاجقة فيمــا بيــنهم، ففــي أو اخــر عــام ٥٥هــ/١٥٥ م قام الخليفة بتعيين سليمان شاه بن محمــد ســلطانا علــي العراق وأمر بان يخطب له ببغداد ولقبه غياث الدنيا والدين واتفق معــه ان يكون العراق للخليفة العباسي ولسليمان ما يفتحه من خراســان (٢)، وعقــد لملكشاه بن محمود اخ السلطان محمد بن السلطان محمود بو لايــة العهــد وسيرهما إلى همذان بعد ان أمدهما بالمال والسلاح لقتال السلطان محمد بن السلطان محمود ونشب قتال بين الطرفين انتهى بهزيمة سليمان شاه الذي وقــع فــي الأسر وحمل إلى الموصل وسجن فيها (٢)، وبذلك انفرد السلطان محمد بالسلطان محمود بالسلطنة.

وفي شهر ذي الحجة عام ٥٥١هـ/١٥٦م سار المسلطان محمد للسيطرة على بغداد، فاستعد له الخليفة المقتفي لأمر الله وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحصار على بغداد فشل السلاجقة في تحقيق أهدافهم وتكبدوا

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج ۱۰ ص ۱۵٦؛ الحسيني، اخبار، ص ۱۳۲؛ ابن الاثيـر، الكامل، ج ۹، ص ۲۱٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص١٦١- ١٦٤ ؛ ابسن الاثير، الكامل، ج٩، ص٢٢٥- ٢٢٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص١٦٥ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٢٢٦-٢٢٧؛ الذهبي، العبر، ج٤، ص١٤٢.

خسائر كبيرة (۱)، ولهذا يعد الخليفة المقتفي لأمر الله أول خليفة باشر سلطته على العراق من دون أية ضغوط خارجية كما يتضح من قول ابن الأثير "هو أول من استبد بالعراق منفرداً عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى الآن (عصر ابن الأثير)، وأول خليفة تمكن من الخلافة وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك على الخلفاء من عهد المستنصر إلى الآن" (۲).

وفي عام 200هـ/١٥٩ م توفي السلطان محمد واختلف الأمراء من بعده على من يستخلفه في السلطنة فانقسموا فيما بينهم فقسم منهم أيد توليـة أخيه ملكشاه وقسم آخر مال إلى ارسلان شاه بن طغرل والقسم الآخر رأى تولية سليمان شاه وهم الأغلبية، وكان سليمان شاه مسجوناً بالموصل فأطلق سراحه وأجلس على العرش السلجوقي (٦)، وقد زادت أوضاع دولة سلاجقة العراق تدهوراً بعد وفاة السلطان محمد وحاول خلفاؤه إعادة نفوذهم السابق لكنهم واجهوا معارضة قوية من الخلفاء العباسيين (٤).

لم يدم حكم سليمان شاه طويلاً، فبعد وفاته عام ٥٥٦هـــ/١١٦٠م جلس على عرش السلطنة بعده ابن أخيه ارسلان شاه بن طغرل بن محمـد الذي جعل أمور السلطنة بيد شمس الدين ايلدكز زوج أمه في السيطرة على

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج ۱۰، ص ١٦٥- ١٦٩، ١٧٥؛ الحسيني، اخبار، ص ١٣٥- ١٣٦. ١٣٨؛ ابن الاثير، الكامل، ج ٩، ص ٢٣١- ٢٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الكامل، ج ٩، ص ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) الحسيني، اخبار، ص١٤٣؛ ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٢٢٦؛ البنداري، تاريخ، ص٢٦٦- ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) طقوش، تاريخ الدولة العباسية، ص٧٤٥ - ٢٤٦.

السلطنة ولقب بالاتابك الأعظم (۱)، وبذلك أصبح ايلدكز هو الحاكم الفعلي في الدولة السلجوقية وظل نفوذه قوياً حتى وفاته عام ٥٦٨هـ/١١٦م (٢)، ومن الملاحظ ان الخليفة المستنجد بالله (٥٥٥-٥٥هـ/١١٦٠م) لم يوافق على ان يخطب للسلطان ارسلان شاه، إذ ان ايلدكز أرسل إليه عام ٥٥٥هـ/١١٦٠م يطلب الخطبة لارسلان شاه وان تعاد القواعد إلى ما كانت عليه أيام السلطان مسعود فاهين رسوله وأعيد إليه على أقبح حالة (٣)، لهذا عبر البنداري عن هذا الموقف بقوله: " ووقعت في أنفسهم (أي السلاطين) من بغداد الهيبة، ومن حصولها الخيبة، فلم يقدم ملك إليها، ولم يقدم سلطان عليها" (٤).

واصلت الخلافة العباسية مطاردتها السلاجقة ففي عام 200هـ/١٦٠م أمر الخليفة المستنجد بالله إرسال قوة لضرب أعوانهم من التركمان الذين قصدوا البندنيجين<sup>(٥) (١)</sup>، وفي هذه المدة استولى المستنجد على قلعة الماهكي – من أعمال بغداد – والتي أصبحت تابعة لسلطة الخلافة العباسية عام 200هـ/١٦١م بعد ان كانت بيد الأثراك منذ عهد الخليفة

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٢٦٩؛ البنداري، ص٢٦٧، ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير، الكامل، ج۹، ص۲۸۱؛ ابن الوردي،تاريخ، ج۲، ۲۱٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الاثیر، الکامل، ج۹، ص۲۸۰.

<sup>(</sup>۱) تاریخ، ص۲۹۹.

<sup>(</sup>٥) البندنيجين: بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد، ينظر: الحموى، معجم البلدان، ج١، ص٤٩٩.

<sup>(</sup>٦) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٩٦ ؛ ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٢٧٨.

المقتدر (١)، واحكم الخلفاء العباسيون سيطرتهم على مدن العراق وقاموا بتعيين وعزل من يشكون في ولائه؛ كما فعل الخليفة المستنجد بمعاقبة صاحب البصرة منكوبرس المسترشدي عام ٥٥٥هــ/١١٦٣م (٢)، وفي عام ٥٦٢هـ/١٦٦م وصل شملة صاحب الاحواز إلى قلعة الماهكي وأرسل إلى الخليفة المستنجد يطلب السيطرة على جزء من البلاد وقد تمادي في طلبه وقال ان ایلدکز و السلطان ار سلان شاه اقطعا الملك الذي عنده و هو ولده ملكشاه البصرة وواسط والحلة، فأرسل الخليفة المسستنجد العسساكر وسيرها إلى ارغش المسترشدي وكان بالنعمانية هو وشرف الدين (٣) أبسو جعفر بن البلدي ناظر واسط لمحاربة شملة، ولما علم الأخير انه لا قدرة له على محاربتهم رحل إلى بلاده (٤)، وفي عام ٥٦٩هـ /١١٧٣م بني ابن سنكا بن أخى شملة صاحب الاحواز قلعة بالقرب من الماهكي ليتقوى ويتحصن فيها من اجل السيطرة والتوسع في المنطقة فأرسل إليه الخليفة جيسًا اشتبك معه في معركة أسفرت عن هزيمة ابن سنكا وقتله $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٢٩٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر نفسه، ج۹، ص۳۲٦.

<sup>(</sup>۱) شرف الدين أبي جعفر محمد بن أبي الفتح بن البلدي كان ناظراً بواسط ثم استوزره الخليفة المستضيء استدعي إلى الخليفة المستضيء استدعي إلى دار الخلافة وقتل عام ٥٦٦هـ/١١٠م ، ينظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٢٢٢، ٢٣٢؛ ابن الطقطقي، الفخري، ص٣١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٣٣١.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه، ج۹، ص۳۹۸– ۳۹۹.

بعد وفاة ايلدكز عام ٢٥هـ/١٧٢ ام احتل ابنه بهلوان اخو ارسلان من أمه مكانته وسيطر على دولة سلاجقة العراق وأراد الاستبداد بالحكم من دون السلطان ارسلان الذي كان مريضا وتوفي عام ٢٧٥هـ/١٧٥ م وقيل ان أخاه بهلوان سقاه سما (۱)، وبعد وفاة السلطان ارسلان شاه تولى السلطنة ابنه الصغير طغرل وهو آخر سلاطين سلاجقة العراق وكان الاتابك بهلوان بن ايلدكز هو المسيطر على السلطنة وكان له أخ يدعى قزل ارسلان اعتمد عليه في استتباب الأمور وقد استمر بهلوان يحكم باسم السلطان طغرل حتى وفاته عام ٢٨٥هـ/١٨٦ م (٢).

وفي عام ٥٧٥هـ/١٧٩م توفي الخليفة المستضيء بامر الله وولي الخلافة من بعده ولده الناصر لدين الله (١)، وفي عهده بلغت الخلافة العباسية في عصورها الاخيرة قمة مجدها من النفوذ والقوة، اذ انه يعد من دهاة الخلفاء العباسيين وقد وصفه السيوطي بقوله: "وكانت لم حيل لطيفة ومكائد غامضة وخدع لا يفطن لها احد، يوقع لصداقة بين ملوك متعادين وهم لا يشعرون، ويوقع العداوة بين ملوك متفقين وهم لايفطنون " (٤).

<sup>(</sup>۱) البنداري، تاريخ، ص۲۷٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٤٣١- ٤٣٢؛ البنداري، تــاريخ، ص٢٧٥؛ أمــين، ناريخ العراق، ق٢، ص١٨٠.

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٤٤٢.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> تاريخ الخلفاء، ص٤٩٣.

استغل الناصر لدين الله الفتن والنزاعات التي حدثت بعد وفاة بهلوان بن ايلدكز في سبيل إضعاف نفوذ السلاجقة (۱)، كما تدخل في النزاع السذي حدث بين السلطان طغرل وبين قزل ارسلان ومال إلى جانب قزل ارسلان وأمده بجيش سار من بغداد لقتال طغرل، إلا أن هذا الجيش لم يفلح فأمده الخليفة بجيش آخر استطاع أن يهزم عساكر السلطان طغرل ويدخل مدينة همدان وانهزم طغرل إلى أصفهان ثم أمر الخليفة بتسليم مدينة همدان إلى قزل ارسلان ليحكمها نيابة عن الخليفة الناصر لدين الله (۱)، أما في بغداد فقد قام الخليفة الناصر لدين الله (۱)، أما في بغداد فقد وقد أمر في عام ۱۸۷هه/ ۱۸ م بنقض دار السلطنة فهدمت وعفى أثرها أثرها أثر وقد اتخذها السلاطين السلاجقة مقراً لهم هدمها الخليفة الناصر لدين الله اثر تحدي السلطان طغرل الثالث ومطالبته إياه بالخطبة له في بغداد، وهذه الدار كانت في محلة المخرم (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير، الكامل، ج١٠ ص١١؛ سليمان، عيسى، تحرير العراق من التسلط الأجنبي وانتعاش الخلافة ، ضمن كتاب العراق في التاريخ، مطبعة الحرية، بغداد، ١٩٨٣م، ص٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير، الكامل، ج١٠، ص٤٤؛ سليمان، تحرير العراق، ص٥٥٨.

<sup>(1)</sup> المخرم: محلة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلى وفيها الدار التي كان يسكنها السلاطين البويهيين والسلاجقة خلف الجامع المعروف بجامع السلطان خربها الخليفة الناصر لدين الله، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص ٧١؛ أمين، تاريخ العسراق، ق ١، ص ١٨٣.

بعد هزيمة طغرل أمام جيوش الخلافة اتجه إلى أذربيجان فسار إليه قزل ارسلان بجيش لقتاله والقضاء عليه، إلا ان طغرل لجأ إلى همذان فلحقه قزل ارسلان الذي أمده الخليفة الناصر لدين الله بجيش كامل العدة والعدد ودارت بين الطرفين حروب تبادلا فيها النصر والهزيمة مرات عديدة حتى وقع السلطان طغرل الثالث في نهايتها أسيراً بيد قزل ارسلان الذي حبسه في قلعة أذربيجان وصار قزل ارسلان منفرداً بالسلطة واستولى على جميع البلاد التي كانت تحت حكم السلطان طغرل وظل هكذا حتى قتل علم ٥٨٧هـ/١٩١م (١).

وبعد مقتل قزل ارسلان حدثت مشاكل كثيرة حيث تنازع الأمراء فيما بينهم وأدى تنازعهم وانشغالهم إلى هرب السلطان طغرل من معتقله وتمكنه من جمع الجيوش والاتفاق مع بعض الأمراء واستطاع الدخول إلى همذان (۲)، ويرى أمين (۳) ان دخول طغرل إلى همذان قد اغضب الخليفة الناصر لأنها كانت نتيجة سيئة لما كان يسعى إليه وان أمراء همذان كانوا يحكمون باسمه.

استغل الخليفة الناصر المنازعات والحروب التي جرت بين طغرل الثالث وبين خوارزم شاه علاء الدين تكش ملك الدولة الخوارزمية (٤)،

<sup>(</sup>۱) الحسيني، اخبار، ص١٧٨، ١٨٠؛ ابن الاثير، الكامل، ج١٠، ص١٠٠؛ البنداري، تاريخ، ص٢٧٦؛ حسنين، سلاجقة ايران والعراق، ص١٤٩ – ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) حسنين، سلاجقة العراق وايران، ص١٥١-١٥٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تاريخ العراق، ق ۱، ص۱۸۵.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> نشأت الدولة الخوارزمية في اقليم خوارزم الذي يحده من الغرب والـشمال بــلاد الترك الغزية ومن الجنوب خراسان ومن الشرق بلاد ما وراء النهر، ويرجع نــسب=

فأرسل الخليفة رسالة إليه يشكو فيها من طغرل وطلب منه ان يقصد بــلاده طغرل وأطمعه بإقطاعها إليه، فسار خوارزم شاه لقتــال طغـرل وجــرت بينهما معركة شديدة انتهت بمقتل السلطان طغرل الذي ارسل رأســه إلــى الخليفة العباسى الناصر لدين الله وكان ذلك في عام ٥٩٠هــ/١٩٣م (١).

وبمقتل طغرل الثالث انتهت الدولة الـسلجوقية فـــي العــراق وزال نفوذها نهائياً، وصارت الخلافة العباسية في حل من أي ارتباط مع السلاجقة وتمتعت باستقلال تام، وانصرف الخليفة إلى الأعمال الحــضارية لعمــران البلاد ثقافيا واقتصاديا وعسكريا وعمرانياً (۲)، وأصبح للخليفة الناصر لدين الله نفوذ كبير وخطب له ببلاد الصين وبذلك أحيا هيبة الخلافة التي ماتــت بموت الخليفة المعتصم (۲۱۸- ۲۲۷هــ/۸۳۳م)(۲).

<sup>=</sup>الامراء الخوار زميين إلى مملوك تركي اسمه انوشتكين، للمزيد ينظر: ابن الأثير ، الكامل، ج ٨، ص ٢١-٤١ ؛ الجميلي، تاريخ الدولة العربية، ص ٢١-١ ؛ طقوش، تاريخ السلاجةة، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير، الكامل، ج١٠، ص ١٢٧- ١٢٨؛ البنداري، تاريخ، ص٢٧٦؛ امسين، تاريخ العراق، ق١، ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) أمين، تاريخ العراق، ق ١، ص ١٨٠؛ طقوش، تاريخ الدولة العباسية، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص٤٩٥.

## الفصــل الثــاني الأحوال السياسية في الحــلة خلال العصــر العباســي

## أولاً- الإمارة المزيدية في الحلة

۱- بنو مزید.

٢- الأمير صدقة بن منصور المزيدي.

٣- الأمير دبيس بن صدقة.

٤- نهاية الإمارة المزيدية.

ثانياً - الحلة في العصر العباسي الأخير

## أولاً - الإمارة المزيدية في الحلة ١ - بنو مزيد

يرجع نسب بني مزيد إلى مرثد ين الديان بن غدّور بن عدلي بن جلد بن حي بن عبادة بن مالك بن عمرو بن أبي المظفار بن مالك بن عوف بن معاوية بن كسر بن ناشرة بن نصر بن سواءة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان (1), وهم من قبيلة بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار من العرب العدنانية (1), ولهم بطون عديدة أشهرها بنودان (1).

<sup>(</sup>۱) الحلي، الشيخ الرئيس ابو البقاء هبة الله بن نما، المناقب المزيدية في الملوك الاسدية، تحقيق الدكتور صالح موسى درادكه والدكتور محمد عبد القادر خريسات، مطبعة الشرق، عمان، ١٩٨٤م، ج١، ص٢٦٣؛ أما الزبيدي فقد ارجع نسبهم إلى مرثد بن الديان بن خالد بن حي بن زنجي بن عمرو بن خالد بن مالك بن عوف بن مالك بن ناشرة بن نصر بن سواءة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان ، تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، القاهرة، ١٣٠٦هه، ج٧، ص٢٨٢ مادة (حلل).

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي، احمد بن يعقوب بن واضح ، تاريخ اليعقوبي، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف، ١٩٧٤م، ج١، ص٠٠٠- ٢٠١ ابن حزم، ابو محمد علي بن محمد بن سعيد، جمهرة انساب العرب، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٦م، ص٤٧٤؛ الحازمي، ابو بكر بن ابي عثمان، عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب ، تحقيق عبدالله كنون، المطابع الاميرية، القاهرة، ١٩٦٥م، ص١١؛ القلقشندي، ابو العباس احمد بن علي ، نهاية الارب في معرفة انساب العرب، تحقيق علي الخاقاني، مطبعة النجاح، بغداد، المرب في معرفة انساب العرب، تحقيق علي الخاقاني، مطبعة والحديثة، المطبعة المطبعة دمشق، ١٩٤٩م، ج١، ص٢١.

<sup>(</sup>٣) اليعقوبي، تاريخ، ج١، ص٢٠١؛ ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص٢٠٥؛ ناجي، عبد الجبار، الامارة المزيدية، دراسة في وضيعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دار الطباعة الحديثة، البصرة، ٩٧٠م، ص٥٢٠.

كانت مساكن بني مزيد الأولى في شبه الجزيرة العربية ثم هاجرت بعض بطونها وأخذت تسكن في المناطق التي تقع على طريق مكة والكوفة (1)، أما بطون بني الدودان فقد استقرت في الكوفة وأطرافها (٢).

برز المزيديون وعلا شأنهم وكثر حلفاؤهم مما دفع البويهيين إلى الاعتراف بهم وذلك بمنح مزيد بن الديان العهد في حماية سور (7) قبل عام 778هـ(7), وعلى الرغم من ذلك يعد الأمير أبو الحسن على بسن مزيد المؤسس الحقيقي للإمارة المزيدية حيث تمكن من توسيع حدودها وتثبيت أركانها (6), وبعد وفاة الأمير على بن مزيد عام 108 هـ(10)10 تولى حكم الإمارة المزيدية ابنه دبيس (7)10 وقد شهدت الإمارة في عهده ولم (10)2 وعد وبداية حقبة التسلط البويهي وبداية حقبة التسلط

<sup>(</sup>۱) الدينوري، احمد بن داود، الاخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٩٦٠م، ص٤٠٠؛ اليعقوبي، البلدان، ط٣، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٩٥٧م، ص ٢١؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق٣، ص ٥٩٠ككمالة، معجم قبائل العرب، ج١، ص ٢١.

<sup>(</sup>۲) ناجى، الامارة المزيدية، ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورا: موضع بالعراق من ارض بابل وهي قريبة من الحلة المزيدية. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٣، ص ٢٧٨؛ البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع، تحقيق علي محمد البجاوي، دار احياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٤م، ج٢، ص٧٥٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> ابن الجوزي، المنتظم ، ج ٩، ص ٢٣٥؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج ١، ص ١٣؛ ناجي، الامارة المزيدية، ص ٢٦؛ حسون، محمد ضايع، الامير صدقة بن منصور المزيدي مؤسس الحلة، مجلة جامعة بابل، العلوم الانسانية، المجلد الأول، العدد الأول لعام ١٩٩٦م، ص ٢٠.

<sup>(°)</sup> ناجى، الامارة المزيدية، ص٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ابن الجوزي، المنتظم ، ج٧، ص٢٨٩.

السلجوقي للعراق <sup>(۱)</sup>، ثم تولى الإمارة بعده ابنه بهاء الدولــة أبــو كامــل منصور عام ٤٧٤هــ/١٠٨١م <sup>(۲)</sup>، ولم تشهد الإمارة المزيدية في عهده أية أحداث سياسية وربما يعود ذلك إلى قصر مدة حكمه التــي بلغــت خمـس سنه ات <sup>(۳)</sup>.

## ٧- الأمير صدقة بن منصور المزيدي

تولى الأمير صدقة حكم الإمارة المزيدية بعد وفاة أبيه عام ٤٧٨هـ/١٠٥٥ موائه أبيه عام ٤٧٨ هـ/١٠٥٥ موائه وكان الأمير صدقة "كريماً ذا ذمام عفيفا من الزنا والفواحش كأن عليه رقيبا من الصيانة (٥) ووصفه ابن الأثير بقوله: "وكان جواداً، حليماً، صدوقاً، كثير البر والإحسان، ما برح ملجاً لكل ملهوف، يلقى من يقصده بالبر والتفضل، ويبسط قاصديه ، ويزروهم وكان عادلاً، والرعايا معه في امن ودعة، وكان عفيفا لم يتزوج على امرأته ولا تسرى عليها، فما ظنك بغير هذا؟ ولم يصادر أحداً من نوابه، ولا أخذهم تسرى عليها، فما ظنك بغير هذا؟ ولم يصادر أحداً من نوابه، ولا أخذهم

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم ، ج ٨، ص ٣٣٣؛ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٨، ص ٢٧٨ – ٢٧٩؛ وعن مقاومة الأمير دبيس للسلاجقة ينظر: محمد كريمة سلمان ، المقاومة العربية للاحتلال السلجوقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية الأولى، جامعة بغداد ، 19٨٩ م 19٨٩

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم ، ج ۸، ص ۳۳۳؛ ابن الأثير، الكامــــل، ج ۸، ص ۲۷۸؛ ابـــن كثير، البداية والنهاية، ج ۲ ۱، ص ۲۲؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق ٣، ص ٥٩٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ناجي، الامارة المزيدية، ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، المنتظم ، ج٩، ص٢٥؛ ويذكر ابن الأثير سنة وفاته في عام ٩٧٤هـ/١٠٨٦م ، الكامل، ج٨، ص٣٠٦؛ ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج٢، ص٤٤؛ ابن الوردي، تاريخ، ج٢، ص٤٤؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤، ق٣، ص٥٩٨ – ٥٩٩.

<sup>(°)</sup> ابن الجوزي، المنتظم ، ج٩، ص٩٥١.

بإساءة قديمة، وكان أصحابه يودعون أموالهم في خزانته، ويدلون عليه ادلال الولد على الوالد، ولم يسمع برعية أحبت أميرها كحب رعيته له"(١)، وتعدّ مدة حكم صدقة من أهم المراحل في تاريخ الإمارة المزيدية ، ففي عهده أخذت هذه الإمارة تتوسع بصورة كبيرة وتبني كيانا خارجياً قويا وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى شخصية صدقة وكفاءته السياسية والعسكرية (٢).

أظهر الأمير صدقة المزيدي في بداية حكمه الإمارة المزيدية ولاءه السلطان السلجوقي فكان يؤدي إليه المال ويقصده بين الحين والآخر (<sup>(7)</sup>) ، وفي عام ٤٨٣هـ/ ١٠٩٠م عندما تعرضت البصرة للنهب والتخريب من لدن اعراب بني عامر الساكنين منطقة الاحساء، كلف السلطان الأمير صدقة وسعد الدولة كوهرائين (<sup>(3)</sup>) بمهمة إعادة الأمن والاستقرار إليها، فساروا إلى البصرة فوجدوا الاعراب قد فرقوها (<sup>(0)</sup>).

<sup>(</sup>١) الكامل، ج٨، ص٥٥٥ - ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) ناجى، الإمارة المزيدية، ص٩٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ابن الجوزي، المنتظم ، ج٩، ص١٥٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> كان خادماً للملك ابي كاليجار بن سلطان الدولة بن بويه، وأرسله مع ابنه أبي نصر فيروز آخر الحكام البويهيين في بغداد ثم انتقل كوهرائين بعده إلى خدمة السلطان الب ارسلان وترقى عنده واقطعه واسط وجعله شحنة لبغداد، ولما قتل الب ارسلان أرسله ابنه ملكشاه إلى بغداد فاحضر له الخلع والتقليد توفي في عام ٩٣٤هـ/٩٩، ١٠٩٥م، ينظر عنه: ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٤٣٥؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٥ ق ١، ص٤٩.

<sup>(°)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ٣٣٦- ٣٣٧؛ النبهاني، النحفة النبهانيـة، ص ٢٣٧- ٢٣٨.

كانت علاقة الأمير صدقة مع الخلافة العباسية علاقة ودية ففي عام ٢٨٤هـ/ ١٠٨٩م أرسل الخليفة المقتدي بأمر الله إلى سيف الدولة صدقة بن مزيد لمساعدته في القضاء على الفتنة التي نشبت في بغداد، وقد أرسل صدقة نجدة عسكرية وأعاد الأمن إليها (١).

تعد وفاة السلطان ملكشاه عام ١٩٥٥هـ/١٩٩ م بداية لضعف الدولة السلجوقية، إذ أعقبتها نزاعات مستمرة بين أبناء البيت السلجوقي، استغلها الأمير صدقة من اجل تحقيق هدفه في توسيع حدود إمارته والعمل على إضعاف قوة السلاطين السلاجقة عن طريق سياسته المعروفة بتأييده لأحد الفريقين المتحاربين ضد الآخر وخلال مدة النزاع بين السلطان بركيارق وأخيه محمد والتي بدأت عام ٤٩٤هـ/٩٩، ممال الأمير صدقة إلى جانب بركيارق في أول الأمر (٢)، إلا انه خرج عن طاعة السلطان بركيارق عام ٤٩٤هـ/١٠٠ م وتصاعد الموقف بينهما ولاسيما بعد ان أرسل الوزير الأعز أبا المحاسن الدهستاني (٣) وزير السلطان بركيارق إلى الأمير صدقة الرسالة يقول له: "قد اجتمع عليك للخزانة السلطانية ألف ألف دينار فان

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ٣٣١؛ حسون، الأمير صدقة بن منصور المزيدي، ص ٦٥٠.

<sup>(</sup>۲) الحلي، المناقب المزيدية، ج٢، ص٢٥٥- ٤٢٦؛ ابن الاثير، الكامسل، ج٨، ص٤٣٤.

<sup>(</sup>۲) وزير السلطان بركيارق من عام ٩٩٤هـــ/١٠٩٩ م حتى منصرعه عام ٩٩٤هـــ/١٠٩٩ الم حتى منصرعه عام ٩٩٤هـــ/١٠١ م لمعلومات اوسع ينظر عنه: اقبال، عباس، النوزارة في عهد السلاجقة، ترجمة وتعليق الدكتور احمد كمال النين حلمي، الكويست، ١٩٨٠م، ص١٧٦- ١٧٨.

أديتها وإلا فبلدك مقصود" (١)، فعد صدقة ذلك تهديداً له فقام بقطع خطبة بركيارق وخطب للسلطان محمد، ويرى ناجي (٢) ان هذا لم يكن السبب الحقيقي لتغير صدقة على السلطان بركيارق بل كان عاملاً مشجعاً له لتطبيق سياسته في الميل إلى جانب ضد الآخر من اجل تحقيق أهداف لاسيما وان السلطان بركيارق كان يعاني من مشاكل سياسية ومالية، وان مجيء بركيارق إلى بغداد قد ضاعف الأزمة المالية، وقد شجع هذا الموقف صدقة إلى ان يعلن مقاومته ضده لأن استقراره في بغداد سوف يشكل خطراً كبيراً على استقلال ونفوذ صدقة، ولأن هذه القبائل كانت تفضل بصورة عامة تأييد السلطان البعيد من منطقة نفوذهم عن ذلك القريب منهم.

ومن الجدير بالذكر ان موقف الأمير صدقة ضد السلطان بركيارق كان يمثل رفضه للسيطرة الأجنبية السلجوقية، لذلك عبر صدقة عن رفضه تهديد الوزير الدهستاني وذلك بطرد رسول الوزير حيث أمر بقطع أطناب خيمته فوقعت الخيمة عليه فخرج وركب في الحال وكتب إلى سيف الدولة؛

لا ضربت لي بالعراق خيمة ولا علي أناملي علي قلم ان لم أقدها من بلاد فارس شعث النواصي فوقها سود اللمم حتى ترى لي في الفرات وقعة يشرب منها الماء ممزوجاً بدم (٦)

وفي رواية انه عندما وصل السلطان بركيارق إلى بغداد أرسل إلى الأمير صدقة يدعوه للحضور عنده، إلا ان الأمير المزيدي لم يجبه إلى ذلك

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم ، ج٩، ص٢٤؛ ينظر أيضا مع بعض الاختلاف ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٥٤؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٥ ق ١، ص٥٣.

<sup>(</sup>۲) الإمارة المزيدية، ص٥٠١ – ١٠٦،

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الجوزي، المنتظم ، ج۹، ص۱۲٤.

قائلاً: " لا أحضر، ولا أطيع السلطان، إلا إذا سلم وزيره أبا المحاسن إلى، وان لم يفعل فلا يتصور منى الحضور عنده أبداً، ويكون في ذلك ما يكون" وعندما رفض السلطان بركيارق طلبه أرسل صدقة جيسشا إلى الكوفة وضمها إلى إمارته بعد ان طرد نائب السلطان منها (١)، وخلال ذلك الوقت ركز الأمير صدقة اهتمامه في بناء مركز جديد لإمارته بدلاً من النيل (٢) (المركز القديم للإمسارة)، ففسي عسام ٤٩٥هـــ/١٠١م قسام ببناء وتمصير الحلة $^{(7)}$ في موضع محصن يعرف بالجامعين  $^{(2)}$  غرب الفرات $^{(0)}$ ، وقد عزا ناجى ذلك إلى أسباب منها يعود إلى الموقع ، إذ ان المنطقة الجديدة كانت تتمتع بموقع إستراتيجي حصين، ورغبة صدقة في الابتعاد عن المركز القديم (النيل) الذي كان منطقة مضطربة وحدثت فيها حروب ومعارك كثيرة (١٦)، ولعل مركزها القديم لم يعد يستلائم وطموحسات صدقة وأهدافه في توسيع حدود الإمارة المزيدية والأخطار المحدقة بها آنذاك لهذا فضل الانتقال إلى مركز جديد يتميز بالمواصفات التي ذكر ناها.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) النيل: بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص ٣٣٤؛ أبو الفداء، تقويم البلدان، ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الفص الثالث، مدينة الحلة التسمية والتمصير.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الجامعين: هي حلة بني مزيد التي بارض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٩٦.

<sup>(°)</sup> ابن الجوزي، المنتظم ، ج٩، ص١٣٢، ٢٣٦؛ ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص ٤٨٠؛ الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص ٢٩٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الامارة المزيدية، ص١١٠.

وفي عام ٤٩٦هـ/١٠٢م وصل إلى بغداد ينال بن كوشتكين وظلم الناس وصادر أموالهم، فأرسل الخليفة المستظهر بالله إلى سيف الدولة صدقة وطلب منه أن يحضر بنفسه لمواجهة تصرفات ينال السبيئة ضد سكان بغداد، فسار صدقة إلى بغداد وتمكن من منعه وترك ابنه دبيس فيها، ولما عاد ينال مرة أخرى إلى النهب وقطع الطريق على الناس بعث الخليفة مجدداً إلى الأمير صدقة الذي أرسل ألف فارس لقتاله، وما أن علم ينال بذلك حتى انهزم من بغداد متجها إلى أذربيجان (١)، وفي العام نفسه وصل إلى بغداد كمشتكين القيصري شحنة من أدن السلطان بركيارق وخطب لــه في بغداد، وأرسل إلى صدقة يطالبه في الخطبة لبركيارق، فسار إليه صدقة على رأس جيش إلى بغداد وقطعت خطبة بركيارق منها واقتصرت الخطبة على الخليفة فقط (٢)، وهذا بطبيعة الحال يوضح موقف الأميسر صدقة المساند للخليفة العباسى ورفضه السلطة الأجنبية المتمثلة بالسلطان السلجوقي.

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر، الکامل، ج۸، ص ۶۸۱–۶۸۲؛ ابن خلــدون، العبــر، مجلــد ٥ ق.۱، ص٦٣– ٦٤.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثیر، الکامل، ج۸، ص ۶۸۲ – ۶۸۳؛ ابن خلیدون، العبیر، مجلید ٥ ق ١، ص ۶۲؛ حسون، محمد ضایع، مقاومة الامارة المزیدیة للاحتلال الیسلجوقی، مجلیة جامعة بابل، المجلد الحادی عشر، العدد الثانی لعام ۲۰۰۲م، ص ۶۸۷.

غادر القيصري بغداد إلى واسط وخطب فيها للسلطان بركيارق، ولما علم صدقة بذلك سار إلى واسط ودخلها وخطب فيها للسلطان محمد وادخل اسمه في الخطبة بعد الخليفة العباسي (١).

شهدت الإمارة المزيدية في عهد الأمير صدقة توسعاً ملحوظاً على حساب ممتلكات الدولة السلجوقية، ففي عام ٤٩٦هـ/١٠٢م سار صدقة الى هيت (٢) فدخلها واستخلف ابن عمه ثابت بن كامل فيها (٣)، وذكر الحلي فتح مدينة هيت فقال: " ومما يشابه هذا من مساعيه ما كان من فتح هيت بأيسر سعي وأهون تكلف" وله قصيدة يقول فيها(٤):

بموفق ما شاب صائب رأيه شمل الموالي في ذراه جامع بيمينه إقليد كل منيعة لا البصرة اعتصمت غداة أرادها

عجز ولا وهن ولا تحتيت البدأ وشمل ذوي البشنان شيت أبدأ وشمل ذوي البشنان شيت حقا وحاسد عيزه مكبوت منه ولا امتنعت عليه هيت

ولما استولى بلك بن بهرام بن أخي اللغازي بن ارتق على مدينة عانة، استنجد بنو يعيش بن عيسى بن خلاط (أصحاب عانة) بسيف الدولية

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير، الكامل، ج ٨، ص ٤٨٤؛ ابن خلــدون، العبــر، مجلــد ٥ ق ١، ص ٦٥؛ حسون، الامير صدقة بن منصور المزيدي، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير، الكامل، ج ٨، ص ٤٨٥ ؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق ٣، ص ٢٠١؛ الحلى، تاريخ الحلة، ج ١، ص ٢٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> المناقب المزيدية، ج٢، ص٤٩٨ - ٤٩٩.

صدقة بن مزيد فسار إليها عام ٧٩٤هــ/١٠٣م على رأس جيش وابعد الأتراك عنها (١)، وفي العام نفسه توجه سيف الدولة صدقة من الحلة إلى واسط على رأس جيش كبير وتمكن من طرد السلاجقة منها ثم ضمنها بعد ذلك إلى مهذب الدولة بن أبي الجبر (صاحب البطيحة) إلى آخر العام بخمسين آلف دينار وعاد إلى الحلة(٢).

وفي عام ٩٩٤هـ/ ١٠٥٥م أصبحت البصرة تابعة للإمارة المزيدية فقد ذكر ابن الجوزي ان السلطان محمد أذن له في اخذ البصرة، بمعنى انه اقطع البصرة إلى سيف الدولة صدقة أو ربما وهبها له تكريماً لموقفه وتأييده له خلال نزاعه مع أخيه بركيارق على عرش السلطنة (٦)، أما ابن الأثير فقد بين ان الأمير إسماعيل (٤) بن ارسلانجق كان مقيماً بالبصرة مدة عشر سنين وكان صاحب نفوذ وسلطة واسعة ومما زاد في سيطرته وقوته اختلاف السلاطين السلاجقة فاستولى على الأموال السلطانية في البصرة،

<sup>(</sup>١) ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص ٤٩٢ ؛ ناجي، الإمارة المزيدية، ص١١٢- ١١٣.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص ٤٩٩ ؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج١١، ص١٦٣؛ ابن الوردي، تاريخ، ج٢، ص ٢١؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق٣، ص ٢٠١؛ ويؤيد أبو الفداء استيلاء صدقة على واسط الا انه يذكر بان صدقة ضمن البطيحة لمهذب الدولة بن ابي الجبر، المختصر، ج٢، ص٣٦، الا ان الدكتور عبد الجبار ناجي أز الهذا الالتباس وبين ان الضمان كان لواسط وليس للبطيحة بدليل ان مهذب الدولة كان ضامنا للبطيحة قبل ان يسيطر صدقة على واسط ثم ان مهذب الدولة أقام في واسط وهذا يدل على ان الضمان كان لواسط وليس للبطيحة، ينظر: الإمارة المزيدية، ص١١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> المنتظم، ج۹، ص۲۳٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> نائب في البصرة عن الأمير قماج الذي ولاه المسلطان بركيارق البصرة عام ٩٣٤هـ/٩٩ م وقد استغل النزاعات القائمة بين السلاطين السلاجقة فاستولى عليها. ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٤٦٩ ؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٥ ق ١، ص ٢٠٠ النبهاني، التحفة النبهانية، ص ٢٣٩.

ولما استقر السلطان محمد في السلطنة اقطع البصرة إلى الأمير صدقة وأمره بالتوجه إلى إسماعيل وحربه واخذ البصرة منه (١).

أرسل صدقة حاجبا له إلى إسماعيل يسأمره بتسسليم السشرطة (۲) وأعمالها إلى مهذب الدولة بن أبي الجبر لأنها كانت في ضمانه، فاستاء إسماعيل وقبض على الحاجب وأمر بسجنه ، ولما علم صدقة بسذلك سار على رأس جيش من الحلة واظهر انه يريد الرحبة لكنه في الحقيقية أراد مباغتة إسماعيل إذ " جدّ السير إلى البصرة ، فلم يشعر إسماعيل إلا بقربه منه" (۲).

ويذكر ان الأمير صدقة قد حشد على البصرة جيسشاً يزيد على عشرين أنفاً من العساكر سار بهم من النهر والبر (<sup>1)</sup>، ولما سمع إسماعيل بقدوم صدقة تهيأ وقام بتوزيع قواته على القلاع التي استحدثها في مطار ا(۱)،

<sup>(</sup>١) الكامل، ج٨، ص٩٥١؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق٣، ص٢٠١؛

<sup>(</sup>٢) الشرطة: كورة كبيرة من اعمال واسط بينها وبين البصرة على يمين المنحدر إلى البصرة؛ البغدادي، مراصد الاطلاع، ج٢، ص ٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص١٩٥٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> الغملاس، عبدالله بن ابراهيم ، ولاه البصرة ومتسلموها من تأسيس البصرة حتسى نهاية الحكم العثماني، دار منشورات البصري، بغداد، ١٩٦٢م، ص٢٤؛ خان، ميرزا حسن، تاريخ ولاية البصرة ، ترجمة الدكتور محمد وصفي ابو مغلي، راجعه وعلى عليه الدكتور حسين محمد القهوائي، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، ١٩٨٠م، عليه الدكتور

مطارا (۱)، ونهر معقل وغيرها، ووقع قتال بين عسكر صدقة وبعض أهالي البصرة قتل فيه أبو النجم بن أبي القاسم الورامي وهو ابن خال سيف الدولة صدقة ومما مدح به سيف الدولة ورُثي به أبو النجم قول بعضهم:

فتحاً أغَثْث به الدُّنيا مع السدين تهنُ يا خير من يحمى حريم حمى غُر، كَجَيش على يسومَ صفين ركبت للبصرة الغراء في نخب لكنّه كان رَجْماً للسَّياطين (٢) هَوى أبو النَّجم كالنَّجم المُنير بها وقام صدقة محاصراً لإسماعيل في البصرة ثم أشار عليه بعض أصحابه بالعودة عنها فقال لهم " ان تعذر على فتح البصرة لم يطعني أحد، واستعجزني الناس"(٣)، وقد استمر الحصار ستة عشر يوماً اجبر إسماعيل على الخروج من المدينة ومحاربته، وفي هذه الأثناء وصل المهذب بن أبي الجبر من البطائح في سفن كثيرة لمناصرة صدقة، واستولى على قلعة إسماعيل في مطارا وقتل عدد كثير من أصحابه واسر آخرون، ولما علم إسماعيل بذلك أرسل إلى صدقة يطلب الأمان على نفسه وأهله وأمواله، فأجابه صدقة إلى ذلك وأعطاه مهلة مدتها سبعة أيام اخذ خلالها إسماعيل ما يمكن حمله من الأموال (1)، وقد آمن صدقة أهل البصرة من كل أذى ورتب

<sup>(</sup>۱) مطارا: من قرى البصرة على ضفة دجلة والفرات فـــي ملتقاهمـــا بـــين المـــذار والبصرة. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٥٢٠؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق٣، ص٢٠٠؛ ابر اهيم ، محمد كريم، البصرة في العصر العباسي الأخير، موسوعة البصرة ، مطبعة التعليم العالي،١٩٨٩م، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) الحلى، المناقب المزيدية، ج٢، ص٢٩٦؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٥٢٠.

عليهم شحنة من لدنه وعاد إلى الحلة في ثالبث جمسادى الآخرة عسام 198هـ/110 (1)، ولأبي البقاء الحلي قصيدة وصف فيها جيش الأمير صدقة المزيدي وهزيمة إسماعيل يقول فيها (1):

تحتها خندق وخيل تسامى في خميس إذا سما لك من تحت مثل ورق الجمال فوق ذراها قلست ليل معمم بنهار واعها هيبة فألقت إليه لسو أجنست جنينها بقسرت فصلته وقت الولادة باقرب ولاد فمضى يحسب الامارة بالنص وانثنى الملك قاهراً للأعادي جذلا مجح المساعي على رغم انصفوا هل ترون تبع قدماً

حول قرم ما إن له من مسام سيماء مبنيه مسن قتامي الريدت للعيون بسيض نعام الريدت للعيون بسيض نعام أو نهار مُصورر بظيام حملها خيفة لغير تمام عنه حشاها وآذنت بانهدام معجرل مسن فطيام مسرة مما رآه في الاحلام ظاهراً ظيافراً بكل مسرام المعادي له مصيب المرامي اللهمام الله هذا وكان عين الهمام اللهمام

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٥٢١؛ أبو الفيداء، المختيصر، ج٢، ص ٣٩؛ ابين الوردي، تاريخ، ج٢، ص ٢٤؛ ابن خلدون، العبر، مجليد ٤ ق٣، ص ٢٠٠. عين الأمير صدقة على البصرة مملوكاً كان لجده دبيس بن مزيد اسمه (التونتاش) وجعل معه مائة وعشرين فارساً. ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٢٥١؛ النبهاني، التحفة النبهانية، ص ٢٤٠؛ خان، و لاية البصرة، ص ١٩؛ حسون ، محمد ضايع، البصرة، دراسة في أحوالها السياسية والاجتماعية (٢٤٤- ٢٥٦هـــ)، دار الفرات الثقافة والاعلام، الحلة، الحلة، ١٠٠١م، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) المناقب المزيدية، ج٢، ص٤٩٧.

لجأت عند خوفة الاوس والخص زرجُ في يتسرب إلى الآطام قعد ابن الجُلاح في الأطم الضح يسان عسن تبسع بعيد المسرام وغدا الأشعر الاردن مسن الأطام عنه بعداً مكان الغمام

وبعد مضي ثلاثة أشهر انتهزت قبائل ربيعة (۱) والمنتفق (۲) ومن انضم إليهم من الاعراب فرصة غياب صدقة فقصدوا البصرة في جمع كثير قدر بستة آلاف فارس واصطدموا مع التونتاش (شحنة البصرة) من لدن صدقة في معركة أسفرت عن أسره وهزيمة أصحابه، ولما وصل الخبر إلى الأمير صدقة بعث جيشاً إليها وعند وصوله كان الاعراب قد فارقوا البصرة (۲)، أما موقف السلطان محمد السلجوقي فانه اخذ البصرة من الأمير

<sup>(</sup>۱) ربيعة: بطون عديدة من العدنانية والقحطانية وهذه النسبة إلى ربيعة بن نزار بسن معد بن عدنان والنسبة إليهم ربعي. ينظر: اليعقوبي، تاريخ، ج١، ص٤٩١؛ الحازمي، عجالة المبتدى، ص٤٦؛ ابن الاثير، اللباب، ج١، ص٨٥٤ – ٤٥٩؛ القلقشندي، نهايسة الارب، ص٣٤٢؛ الالوسي، السيد محمود شكري، اخبار بغداد وما جاورها من البلاد، تحقيق د. عماد عبد السلام رؤوف، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ٢٠٠٨م، ص٣٧٦ – ٣٧٧.

<sup>(</sup>۲) المنتفق: من القبائل العدنانية اشتهروا باسم ابيهم فقيل لهم المنتفق وهم بنو المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهم من قبائل العرراق وكانت منازلهم الاجام والقصب التي بين البصرة والكوفة، ينظر: ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص ٢٩؛ الالوسي، اخبار بغداد، ص ٣٧١. الالوسي، اخبار بغداد، ص ٣٧١.

<sup>(</sup> $^{(7)}$  ابن الأثير، الكامل، ج  $^{(7)}$ ، ص  $^{(7)}$ ؛ ابن خلدون، العبسر، مجلسد  $^{(7)}$  ق  $^{(7)}$ ، النبهاني، التحفة النبهانية، ص  $^{(7)}$ ؛ الغملاس، ولاة البصرة، ص  $^{(7)}$ .

الأمير صدقة وأرسل إليها شحنة وعميداً وعاد أهلها اليها وشرعوا في عمارتها وإصلاح ما خرب منها (١).

وبعد ان سيطر الأمير صدقة على البصرة أصبحت تكريت (٢) تابعة للإمارة المزيدية عام ٥٠٠هـ/١٠٦م بعد ان سلمها حاكمها كيقباذ بن هزارسب الديلمي، فسار إليها وضمها إلى إمارته وجعل فيها ورام بن أبي فراس بن ورام الجاواني (٣) نائبا عنه (٤)، ولأبي البقاء الحلي قصيدة في فتح الأمير صدقة مدينتي هيت وتكريت يقول فيها:

ويوم هيت وقد حنّت إليه فلهم غداة ازجسى اليها من عساكره فاصبحت بيديه وهسي مائسسة واصبحت بعدها تكريت حاسرة

تسكُن إلى غيره نفسساً ولسم تطسب جيشاً يؤمَّ به جسيشٌ مسن الرّغب كالخود تختالُ في أثوابهسا القُسشُب عن حُرِّ وجه أسسيل غيسرَ مُنتقب

<sup>(</sup>١) ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص٢٦٥؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق٣، ص٦٠٣.

<sup>(</sup>٢) تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وهي إلى بغداد اقرب. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٣٨.

<sup>(7)</sup> جاوان: قبيلة من الاكراد سكنت الحلة المزيدية في أواخر القرن الخامس الهجري، وانتشرت نحو واسط والبطائح وهم حلفاء بني مزيد، وقد انتقل أكثر الجاوانيين إلى الجامعين قرب بابل، وبعد تأسيس مدينة الحلة سكنوا المحلة المعروفة بمحلة الاكسراد ولا تزال تعرف باسمهم. للمزيد عنهم ينظر: مصطفى جواد، جاوان القبيلة الكردية المنسية ومشاهير الجاوانيين، مطبعة المجمع العلمي الكردي، بغداد، (7) م (7) مصلح.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص٥٣٣؛ ابو الفداء، المختصر، ج ٢، ص ٤٤؛ ابن الوردي، تاريخ، ج ٢، ص ٢٥.

عَبْرى ينافسها في عَدّله حسداً والبسشوساء لم تُفْترغ قهسراً ولا نكحست بروجها مثل ثَفْسر زانه رَتْسل سما لها منه بالقُب الضوامر والبسكسوت أمثالها مسا نالها أمل فخلت اقيلةها قد كان في يده

يض تأتى ومن شدوقها كالمدنف سبنيا ولا لمستنها كف مغتصب موشى شرفاً من غير مسا شنب ميض البواتر والخطيسة السلكب وهوتها وهي كالعنقاء في الهنب بسرعة الظفر الميمون بالأرب (١)

ساءت العلاقة بين الأمير المزيدي صدقة بن منصور والسلطان محمد عام ١٠٥هـ/١٠١م وقيل للسلطان " ان صدقة قد عظم أمره، وزاد حاله، وكثر ادلاله، ويبسط في الدولة حمايته على كل من يفر إليه من عند السلطان، وهذا لا تحتمله الملوك لأولادهم، ولو أرسلت بعض أصحابك لملك بلاده وأمواله " (٢)، وقد زادت العلاقة بينهما سوءاً عندما استجار أبو دلف سرخاب الديلمي بالأمير صدقة خوفاً من السلطان محمد فأجاره صدقة وأكرمه، ونما طلب السلطان تسليمه إليه رفنس الأمير المزيدي طلبه فقال له " لا افعل ولا اسلم من لجأ إلي " (٢).

ان رفض الأمير صدقة طلب السلطان محمد يرجع لسببين أولهما ان العرب لا تخيب آمال من يستجير بهم وثانيهما ان الأمير صدقة أراد ان يستغل قضية سرخاب فيعلن عن مقاومته للاحتلال السلجوقي (٤)، فضلاً عن محاولة بعضهم في إفساد العلاقة بين الأمير صدقة والسلطان وذلك لما

<sup>(</sup>١) المناقب المزيدية، ج٢، ص٤٩٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير، الكامل، ج۸، ص٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢٣٧.

<sup>(1)</sup> ناجى، الامارة المزيدية، ص١٢٤.

وصلت إليه الإمارة المزيدية في عهده من توسع ونفوذ في مناطق مختلفة من العراق، مما جعلهم يحرضون عليه من اجل تقليص نفوذه وهذا ما أوضحه ابن الجوزي بقوله: "صار [صدقة] يدل على السلطان [محمد] الادلال الذي لا يحتمله وإذا وقع إليه رد التوقيع أو أطال مقام الرسول على مواعيد لا ينجزها" (١).

بعد ان رفض الأمير صدقة طلب السلطان محمد توجه الأخير على رأس جيش إلى العراق، ولما علم صدقة جهز جيشه واستعد لمواجهته، وعندما وصل السلطان محمد إلى بغداد في العشرين من ربيع الآخر عام ١٠٥هـ/١٠٨ م أرسل إلى أمرائه يأمرهم بالوصول إليه وتعجيل ذلك (٢)، وبعد فشل محاولة الصلح التي قام بها الخليفة المستظهر بين الطرفين أرسل السلطان جيشاً إلى واسط واخرج منها نائب الأمير صدقة تسم سار إلى قوسان (٣) – وهي من أعمال صدقة – ونهبها، فلما علم صدقة بعث ابن عمه ثابت بن سلطان على رأس قوة تمكنت من طرد الأتراك عنها الطرفان الرغم من محاولات الصلح بينهما إلا ان العلاقة قد تأزمت واشتبك الطرفان بمعركة شديدة انتهت بمقتل الأمير صدقة المزيدي وعدد من أصحابه قدروا

<sup>(</sup>۱) المنتظم، ج۹، ص۲۳٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الاثير، الكامل، ج۱، ص٥٥٠–٥٥١.

<sup>(</sup>٣) قوسان: كورة كبيرة ونهر عليه مدن وقرى بين النعمانية وواسط. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٢١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن الاثير، الكامل، ج ٨، ص ٥٥١؛ المعاضيدي، واسط، ص ٨٩؛ حسون، الأميــر صدقة بن منصور المزيدي، ص ٦٥.

بأكثر من ثلاثة آلاف فارس واسر ابنه دبيس وسرخاب السديلمي وقائسد جيشه واستولى السلاجقة على الحلة (١).

### ٣- الأمير دبيس بن صدقة

بعد مقتل الأمير صدقة بن منصور عام ٥٠١هـــ/١١٥ ام أطلق السلطان محمد ابنه دبيس من الأسر بعد ان اقسم للسلطان السلجوقي بالإخلاص والولاء (٢)، وفي رواية (٦) ان السلطان محمد أرسل أماناً إلى زوجة صدقة التي كانت آنذاك في البطيحة وأمرها بالمجيء إلى بغداد وأطلق ابنها دبيس بعد ان استحلفه على ان لا يسمعى بفساد، فالروايتان تتققان على ان دبيساً كان أسيراً عند السلطان محمد وأطلق سراحه ونفهم من الراويتين بان دبيس على ما يبدو فارق السلطان محمد وربما عاد إلى الحلة، إلا ان هذا لم يحصل إذ بقي دبيس أسيراً عند السلطان محمد حيث ذكر ابن الأثير في حوادث عام ١١٥هـ/ ١١٨م "ان الأمير دبيس بسن

<sup>(</sup>۱) للمزيد من التفاصيل عن المعركة ومقتل صدقة ينظر: الاصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد ، خريدة القصر وجريدة العصر، تحقيق محمد بهجة الاثري، منشورات وزارة الاعلام العراقية، ۱۹۷۳م، ج٤، م١، ص١٦٣- ١٦٥؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٥٦- ١٥٠؛ الحسيني، أخبار الدولة السلجوقية، ص١٨٠- ١٨١؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٢٥٥- ٥٥٥؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٢، ص٤٩- ١٩٤؛ أبو الفداء ، المختصر، ج٢، ص٤٤؛ ابن الدوردي، تاريخ، ج٢، ص٢٦- ٢٧؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢، ص١٧٠؛ حسون، الأمير صدقة بن منصور المزيدي، ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج۹، ص۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٥٥٦؛ ابن خلدون، العبر، مجلد ٤ ق٣، ص٦٠٩.

صدقة كان عند السلطان محمد مذ قتل والده فأحسن إليه واقطعه إقطاعاً كثيراً" (١)، وقد أيد البنداري قول ابن الأثير وذكر بان دبيس كان مع السلطان وانه كان راضياً منه وانقضى طموحه في ملك أبيه (١)، ولما توفي السلطان محمد بن ملكشاه عام ١١٥هـ/ ١١٨ م تولى ابنه محمود السلطنة من بعده عندئذ طلب دبيس منه ان يعود إلى الحلة فوافق السلطان بذلك وعند عودته تولى إمارة المزيديين (٣)، ويظهر ان دبيساً كان يعمل ويخطط لإعادة الإمارة المزيدية طوال مدة أسره، بدليل لما عاد إلى الحلة اجتمع عليه كثير من العرب والاكراد وغيرهم فعادت إمارته إلى ما كانت عليه (١).

يبدو ان العلاقة بين دبيس والسلطان محمود كانت حسنة فقد ذكر سبط ابن الجوزي في روايته ان أبا القاسم الانساباذي وزير السلطان محمود أشار على السلطان بمنح دبيس ولاية واسط والبصرة فضلاً عن الحلة (٥)، وعلى الرغم من ان سبط ابن الجوزي قد انفرد في هذه الرواية إلا أنها تبدو صحيحة ومتفقة مع طبيعة الأحداث آنذاك لذا نؤيد الأسباب التي أوردها ناجي من ان البصرة وواسط كانتا ضمن أملاك أبيه، وان إعادتها إلى دبيس يتفق مع السياسية السلجوقية العامة في محاولتها إبقاء مثل هذه المناطق

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكامل، ج۸، ص٦٢٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ، ص۱۱۰–۱۱۱.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ٦٢٦ ؛أبو الفداء، المختصر، ج ٢، ص ٥١؛ ابن الوردي، تاريخ، ج ٢، ص ٥٦؛ الكتبي، محمد بن شاكر، عيون التواريخ، تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٧م، ج ٢، ص ٨٢.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٦٢٦.

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حيدر آباد، الدكن، ١٩٥١م، ج٨ ق١، ص٧٢.

تحت نفوذ الإمارات العربية الموجودة، وانه يتفق مع المخطط الذي يهدف إليه السلطان السلجوقي وذلك إرضاء لدبيس ومحاولة لكسب تأييده ضد الكتل السياسية الأخرى (١).

لم تستمر العلاقة بين دبيس والسلطان محمود ، فقد سار دبيس على سياسة ابيه القائمة على استغلال النزاع القائم بين أبناء البيت السلجوقي ولذلك يصفه ابن الجوزي بقوله: "كان يعجبه اختلاف السلاطين ويعتقد انه ما دام الخلاف قائماً بينهم فأمره منتظم" (٢)، ولهذا نجده ينحاز إلى جانب السلطان سنجر في نزاعه مع ابن أخيه محمود، ولما انتصر سنجر على ابن أخيه سارع دبيس إلى الخليفة المسترشد بالله عام ١١٥هـ/١١١م في طلب الخطبة إلى السلطان سنجر بدلا من محمود فاستجاب الخليفة لطلبه (٢)، ثـم استغل دبيس الفرصة فأوقع بالسلاجقة مرة أخرى وذلك من خلال تطبيق سياسته المعروفة في إثارة الخلاف بين السلاطين فكاتب (جيوش بك) أتابك مسعود بن محمد عام ١١٥هـ/١١٠م يحثه في طلب السلطنة ويعده بمساعدته، فلما علم بعصيان مسعود على أخيه السلطان محمود أقدم بحجـز أموال السلطان السلجوقي وسبب الأذى لمسكان بغداد واحرق الاتبان والغلات، ولم يلتفت إلى مبعوثي الخليفة والسلطان (٤)، وسار إلى بغداد

<sup>(</sup>۱) الإمارة المزيدية، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) المنتظم، ج٩، ص٢١٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن الأثير ، الكامل، ج. ، ص ٦٤١ ؛ الذهبي، دول الإسلام، ج٢، ص ٢٩؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج١٦، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>ئ) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢١٧ - ٢١٨؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٦٤٩؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج٨ ق ١، ص ٩٠؛ أبـو الفـداء، المختـصر، ج٢، ص ٥٣٠؛ ابن كثير، البداية والنهايـة، ج١٢، ص ١٨٥؛ ابن كثير، البداية والنهايـة، ج١٢، ص ١٨٥.

وهدد الخليفة قائلاً له: " أنكم استدعيتم السلطان فان انستم صسرفتموه وإلا فعلت وفعلت" (١) ، وأظهر دبيس الضغائن التي نفسه وكيف طيف بسرأس أبيه (٢).

بعد انتصار السلطان محمود على أخيه مسعود توجه إلى بغداد في رجب عام ١٥هـ/١٢٠ م للتخلص من دبيس، فأرسل إليه الأخير الأموال وطلب العفو منه، وذكر ان السلطان طلب أموالاً كثيرة من ذلك امتنع عنها دبيس (٦)، لذلك قرر السلطان التوجه إلى الحلة واحتلالها فلما علم دبيس بعث أهله إلى البطائح ثم صار إلى ايلغازي بن ارتق ملتجئاً إليه (٤)، وخلال إقامته عند ايلغازي أرسل دبيس أخاه منصور في جيش لاسترجاع الحلمة، فيقول ابن الأثير فنظر الحلة والكوفة وانحدر إلى البصرة ومن هناك أرسل إلى يرتقش الزكوي (شحنة بغداد) بان يصلح حال دبيس مع السلطان فلم يتم له ذلك، فأرسل إلى أخيه دبيس يعرفه بالأمر وفي عام ١٥٥هـــ/١٢١م سار دبيس على رأس جيش تمكن من دخول الحلة وإعادتها ممن المسلطان

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٢٥١؛ الكتبي، عيون التواريخ، ج٢، ص١٠٣.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ٢٥٢؛ سبط ابن الجوزي، مــر آة الزمـــان، ج ٨ ق ١، ص ٩١؛ الكتبى، عيون التواريخ، ج ٢١، ص ١٠٣.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ٢٥٢؛ سبط ابن الجوزي، مر آة الزمان، ج ٨ ق ١، ص ١٩١؛ ابن العديم، كمال الدين عمر بن احمد، زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، دمشق، ١٩٥٤م، ج ٢، ص ١٩٧؛ أبو الفداء، المختصر، ج ٢، ص ٥٣٠ابابن الوردي، تاريخ، ج ٢، ص ٣٧٠؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٢، ص ١٨٥٠.

السلجوقي ثم حاول طلب الصلح من السلطان والخليفة فلم يستجب له (۱)، وقد سير إليه السلطان جيشاً لمحاربته فلم يستطع دبيس مقاومته فغادر الحلة وتوجه إلى نهر سنداد وجرت مراسلات بين الطرفين اتفقا على ان يرسل دبيس أخاه منصور رهينة وان يلتزم بطاعة السلطان وبالمقابل تبقى الحلة ضمن نفوذه (۲).

لم يقبل الخليفة المسترشد بذلك وطلب من السلطان إبعاد دبيس عن العراق، ولما عزم السلطان محمود المسير إلى همذان حاول منعه متنزعاً بأن لدبيس أحقاداً وانه لا يأمن من جانبه لكن السلطان رفض طلبه ولان بقاء الجيش يحتاج إلى أموال كثيرة، فطلب من السلطان ان يحضر اقسنقر البرسقي ويوليه شحنكية بغداد وكان الخليفة يهدف من ذلك زيادة قدرت العسكرية لمواجهة دبيس فاستجاب السلطان لطلبه (۱۳)، ولما غادر السلطان من بغداد أراد الخليفة المسترشد المبادرة لضرب دبيس فاصدر أوامره إلى البرسقي بالتحرك على رأس قوة إلى الحلة للتخلص من دبيس ودارت معركة بين الطرفين انتصر فيها دبيس عام ٥١٦هـــ/١١٢٢م(٤)، وعلى

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ٢٥٢؛ الكتبي، عيون التواريخ، ج ١٢، ص ١٠٠؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٢١، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢٢٧؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٢٥٢؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج٨، ص٥٣٠؛ ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج٨ ق١، ص٩٨؛ أبو الفداء، المختصر، ج٢، ص٥٣٠؛ ابن الوردي، تاريخ، ج٢، ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج $\Lambda$ ، ص7٧٦؛ ناجي، الإمارة المزيدية، ص1 ٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢٣٣؛ ابن الأثير، الكامـــل، ج٨، ص٢٧٦؛ ابــن كثير، البداية والنهاية، ج١٢، ص١٩٠.

الرغم من ذلك أرسل إلى الخليفة رسولاً معبراً عن طاعته وولائه، وانه لـم يحاول القبض على البرسقي والقيام باي اعمال تخريبية في المنطقة وترددت الرسل بينهما في طلب العفو والصفح عنه، أما السلطان محمود فانه قبض على منصور بن صدقة أخي دبيس وولده وستجنهما في قلعة برحين وهي تجاور الكرج(١) (٢).

تأزمت العلاقة بين دبيس والخليفة المسترشد بالله والسبب المباشر هو ان دبيس أرسل بعض أصحابه لجمع الدخل من أملاكه في واسط، إلا ان أتراك واسط منعوهم من دخول المدينة لذلك جهز دبيس جيشا وطلب من صاحب البطيحة المظفر بن أبي الجبر مساعدته وعندما شعر أهل واسط بعدم تمكنهم من مواجهته طلبوا من الخليفة العون فأرسل إليهم البرسقي من بغداد وقاد الخليفة المسترشد المعركة التي انتهت بهزيمة دبيس وأصحابه (٢)، ولما علم دبيس كتب إلى الخليفة يستعطفه ويطلب ان يرضى عنه، إلا انه لم يجبه وعندما دخل عام ١٥٥هــ/١٢٢م استدعى الخليفة البرسقي والأمراء يمار إلى النيل ودارت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار الخليفة على

<sup>(</sup>۱) الكرج: بلدة بالقرب من همذان من نواحي الجبال. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج۹، ص۲۳۳؛ ابن الاثير، الكامـــل، ج۸، ص۲۷۷؛ ابــن كثير، البداية والنهاية، ج۱۲، ص۱۹۰.

<sup>(</sup> $^{(7)}$  ابن الجوزي، المنتظم، ج $^{(8)}$ ، ص $^{(7)}$ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج $^{(8)}$ ، ص $^{(7)}$ .

دبيس<sup>(۱)</sup>، وبعد هروبه توجه إلى قبيلة بني غزية <sup>(۲)</sup> وطلب منهم التحالف معه لكن بني غزية رفضت ذلك لبعده عنهم من جههة النسب ولأنهم لا يريدون معاداة الخليفة وهم يسكنون في طريق مكة، وكان بنو غزيهة قد أشاروا على دبيس ان يتجه إلى بني المنتفق ويتحالف معهم لأنهم اقرب إليه من جهة النسب <sup>(۳)</sup>، توجه دبيس إلى بني المنتفق واتفق معهم على قصد البصرة فقاموا بنهبها وقتلوا الأمير (سخت كمان) مقدم عسكرها، ولما علم الخليفة بذلك عاتب البرسقي لإهماله أمر دبيس وأمره بالتوجه إلى البصرة لمنع دبيس، ولما سمع به الأخير غادر البصرة وسار بطريق البر إلى قلعة جعبر <sup>(3)</sup> حيث التجأ باليغازي مرة أخرى<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢٤٢؛ ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص٦٨٣– ٢٨٤؛ ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص٦٨٣– ٢٨٤؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٥٩، الكتبي، عيون التواريخ، ج١٢، ص١٣٠– ١٣١؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج١٢، ص١٩١.

<sup>(</sup>۲) بطن من هوازن من العدنانية وهم بنو غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، ومنازل غزية مع قومهم جشم بالسروات من تهامة ونجد، ومنهم قوم بالسام والحجاز والعراق. ينظر: القلقشندي، قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق إبراهيم الابياري، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٦٣م، ص٨٨؛ نهاية الارب، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٤٢؛ ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٦٨٥؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج٨ ق١، ص١١١؛ ابو الفداء، المختصر،ة ج٢، ص٥٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> قلعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين، وكانت قديما تسمى دوسر فملكها رجل من بني قُشير يقال له جعبر بن مالك. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص١٤٢.

<sup>(°)</sup> ابن الاثير ، الكامل، ج۸، ص٦٨٥.

وفي عام ١٩٥هـ/١١٥م سار دبيس إلى الملك طغرل بن السلطان محمد وقد شجعه على محاربة الخليفة ودخول بغداد، فجهــز الخليفــة المــسترشد العساكر لمواجهتهما، ولما علما بعدم قدرتهما على مواجهة جــيش الخليفــة لهذا التجأ إلى السلطان سنجر في خراسان (١)، وظل دبيس مــع الــسلطان سنجر إلى ان سلمه إلى السلطان محمود طالباً إعادته إلى الحلة وان يصلحه مع الخليفة لكن الأخير رفض ذلك(٢)، ويرى ناجي ان رفض الخليفة الصلح مع دبيس لعدم فسح المجال أمامه في إعادة نفوذه ومكانتــه الــسياسية فــي مع دبيس لعدم فسح المجال أمامه في إعادة نفوذه ومكانتــه الــسياسية فــي الفرات الأوسط، ولأن الخليفة أصبح المتنفذ الوحيد في شؤون العراق وعلى الرغم من انه يحتاج إلى حليف سياسي كي يعلن خروجه علــي الــسلطان السلجوقي إلا ان ذلك الحليف لم يكن بأي حال من الأحوال دبيسا لعدم ثقتــه السلجوقي إلا ان ذلك الحليف لم يكن بأي حال من الأحوال دبيسا لعدم ثقتــه لهـ (٦).

استغل دبيس عام ٥٢٣هـ/١١٨م مرض السلطان محمود فجمـع أتباعه وسار إلى الحلة واستولى عليها (أ)، ثم ارسل إليه الـسلطان جيـشا لمحاربته، فلما شعر بخطورة الموقف أرسل إلى الخليفة يستعطفه ويقول: "ان رضيت عنّي فأنا أرد أضعاف ما أخذت، وأكون العبد المملوك"، ولكـن الخليفة لم يجبه، فرحل دبيس إلى البرية وقصد البـصرة ونهـب الأمـوال

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢٥٢- ٢٥٣؛ ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص٩٩٦- ١٩٩٠ الذهبي، دول الاسلام، ج٢، ص٣١- ٣٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص ٨ - ٩؛ ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص١١؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) الامارة المزيدية، ص١٥٣.

<sup>(\*)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١١؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٦.

الخاصة بالخليفة والسلطان، فلما علم السلطان بذلك سير خلفه جيشاً مكوناً من عشرة آلاف فارس بقيادة قزل إلا ان دبيسا فارق البصرة ودخسل البرية (۱).

انقطعت أخبار دبيس بعد هربه من البصرة حتى عام ١٣٠٥هـ/١٣٠ م والسبب انه لما فارق البصرة جاء خبر بأن صاحب قلعة صرخد (٢) قد مات وخلف جارية قد سيطرت على هذه القلعة وهي تطلب الزواج من دبيس ليقوى أمرها في القلعة ولاسيما بعد ان وصف لها قوة دبيس وكثرت عشيرته، فسار دبيس ليتسلم القلعة إلا انه ضل الطريق وأسر، وهناك روايات مختلفة حول ذهابه إلى القلعة وأسره إلا ان هذه الروايات جميعها اتفقت على ان دبيس سار إلى صاحبة القلعة ولكنه ضل في الطريق وأصبح أسيراً عند صاحب دمشق (٦)، ولما سمع عمد الدين زنكي – صاحب الموصل – بخبر دبيس أرسل إلى صاحب دمشق على ان

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٦؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص١٦٣؛ الـــذهبي، دول الاسلام، ج٢، ص٣٦٠؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢١، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من اعمال دمشق، وهي قلعة حصينة وولاية حسنة ووالسعة. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٣، ص ٢٠١.

<sup>(</sup> $^{7}$ ) ابن القلانسي، ابو يعلى حمزة بن اسد، ذيل تاريخ دمشق، مطبعة الاباء اليسوعيين، بيروت، ١٩٠٨م، ص $^{7}$  ابن الجوزي، المنتظم، ج $^{7}$  ابن الأثير، الكامل، ج $^{9}$  ، ص $^{7}$  ابن العديم، زبدة الحلب، ج $^{7}$  ، ص $^{7}$  ابن العديم، زبدة الحلب، ج $^{7}$  ، ص $^{7}$  المختصر، ج $^{7}$  ، ص $^{7}$  ، ص $^{7}$  ، ص $^{7}$  البو الفداء، المختصر، ج $^{7}$  ، ص $^{7}$  ، ص $^{7}$  ابن الوردي، تاريخ، ج $^{7}$  ، ص $^{7}$  .

يسلمه له مقابل مبلغ خمسين ألف دينار (١)، ويبدو ان العلاقة بين عماد الدين ودبيس كانت غير جيدة لأن دبيسا عندما علم ظن أن عماد الدين سيهلكه، ويرى ناجى ان هذه العداوة ترجع عندما حاول السلطان محمود ان يقطع الموصل والشام إلى دبيس بدلاً من عماد الدين، ومع ذلك استقبل عماد الدين دبيس وقدم له الأموال والهدايا (٢)، أما الدوافع التي دفعت زنكي ان يقوم بهذا العمل في الوقت الذي كان دبيس عدواً له ربما تعود إلى محاولة كسب تأييد دبيس وتكوين كتلة سياسية جديدة وانه كان ينوي الاعتماد على دبيس في مجابهة السلطة المركزية في بغداد، ولأن دبيسا لا زال يملك قوة وقبيلة مشهورة وعلاقات واسعة (٢)، وهذا ما حدث في عام ٥٢٦هــ/١٣١م فقد استغل كل من زنكى ودبيس مدة انشغال الخليفة مع السلطان مسعود في حربهما ضد السلطان سنجر الذي كاتبهما في السيطرة على بغداد، ولما علم الخليفة بذلك أسرع عائد إلى بغداد وتمكن ان يهزمهما في معركة وقعت بينهم فهرب زنكي إلى تكريت بينما هرب دبيس إلى منطقة الفرات الأوسط<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢٣١؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج ۱۰، ص ٢٠٠ ابن الأثير، الكامل، ج ۹، ص ٢٨٠سبط ابن الجوزي، مراة الزمان، ج ۸ ق ۱، ص ١٣٥٠. ابن الأثير، الكامل، ج ۹، ص  $^{-}$  ابن البن الجوزي، المنتظم، ج ۱، ص  $^{-}$  ابن الأثير، الكامل، ج ۹، ص  $^{-}$  ابن العديم، زبدة الحلب، ج ۲، ص  $^{-}$  ابن كثير، البداية والنهاية، ج ۲، ص  $^{-}$  ابن  $^{-}$ 

<sup>(</sup>۲) الامارة المزيدية، ص١٥٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج ۱ ، ص ۲ ۲؛ ابن الأثير، الكامــل، ج ۹ ، ص ۳۷؛ ابــن واصل، مفرج الكروب، ج ۱ ، ص ۱۰۰؛ الــذهبي، دول الإســـلام، ج ۲ ، ص ۳۵؛ ابــن الوردي، تاريخ، ج ۲ ، ص ۲ ۰ ، ص ۲۰۰.

بعد وفاة السلطان محمود استطاع الخليفة المسسترشد بسالله فرض سيطرته على السلاجقة فأرسل اقبال المسترشدي إلى الحلة وعينه على بلاد بابل(١)، أما دبيس فقد جمع أفراد قبيلته وسار إلى الحلة ودارت معركة بينهما انتهت باندحار دبيس وهزيمته إلى أجمة قريبة من الحلة وظل هناك أياماً بدون طعام (٢)، وبعد خروجه حاول الأمير المزيدي دبيس جمع أتباعه من جديد وقصد واسط فأرسل إليه السلطان مسعود قوة ألحقت به الهزيمـة وفرقت شمله عام ٧٢هــ/١٣٢ ام وبعد ذلك صالح السلطان مسعود دبیس وخلع علیه <sup>(۲)</sup>، ویری ناجی ان السبب المباشر لمثل هذا التحول هــو النشاطات العسكرية الواسعة التي اخذ يمارسها الخليفة المسترشد بالله والتي أخذت تهدد مصالح السلطان في العراق (٤)، لهذا استمر تحسالف السسلطان مسعود ودبيس حتى عام ٥٢٩هــ/١٣٤م فقد ظهر دبيس مع جماعة مـن الأمراء وطلبوا من الخليفة ان يعطيهم الأمان ليقفوا إلى جانبه ضد السلطان مسعود غير ان الخليفة رفض ذلك وعدها مكيدة لأن دبيسا كان معهم وأراد الأمراء القبض عليه وتسليمه إلى الخليفة إلا انه هرب والتحق بالسلطان مسعود، وقعت الحرب بين الطرفين ولم تكن في صالح الخليفة المسترشد

<sup>(</sup>۱) ابن العمراني، الانباء، ص٢١٧؛ سبط ابن الجـوزي، مـر آة الزمـان، ج ٨ ق ١، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج ۱۰، ص ۲۷؛ ابن الأثير، الكامل، ج ۹، ص ۳۸؛ سبط ابن الجوزي، مراة الزمان، ج ۸ ق ۱، ص ۱٤؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج ۱، ص ۳۹.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج٠١، ص٣٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٣٨؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٢١، ص٢٠٤؛ المعاضيدي، واسط، ص٩٣..

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> الامارة المزيدية، ص١٥٧.

بالله حيث تركه عدد من الأمراء وانتهت المعركة بأسر الخليفة (١)، وذكر انه في مدة أسره عمل السلطان مسعود على مصالحته مع دبيس (٢)، إلا أنها لم تستمر بسبب قتل الخليفة من لدن الباطنية وقيل قتل بأمر من السلطان مسعود السلجوقي (٦)، ثم ان السلطان مسعود بعث احد غلمانه فقتل دبيس بن صدقة تغطية لقتله الخليفة المسترشد من جانب ومحاولة في التخلص منه (١)، ولهذا يقول ابن الأثير "ولم يكن يعلم [أي دبيس] ان السلاطين إنما كانوا يبقون عليه ليجعلوه عدة لمقاومة المسترشد فلمنا زال السبب زال المسبب زال

### ٤ - نهاية الإمارة المزيدية

تعد مدة حكم الأمير صدقة وابنه دبيس من أكثر المراحل قوة واتساعاً من حيث تثبيت أركان الإمارة المزيدية وتوسيع علاقاتها الخارجية ، بينما شهدت الإمارة بعد مقتل دبيس ضعفا واضحا في الدور الذي لعبته في الأحداث السياسية آنذاك.

أشار ابن الأثير في أحداث عام ٥٣٠هــ/١٣٥ م إلى الأمير صدقة بن دبيس هو الذي تولى الإمارة المزيدية بعد مقتل أبيه وان عنتر بن

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج۱۰، ص۲۲ ؛ ابــن الأثير،الكامــل، ج٩،ص٦٣- ٢٤؛ حسون، مقاومة الامارة المزيدية، ص٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص٤٧ – ٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٢٤؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٧٣؛ ناجي، الامارة المزيدية، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٦٦؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٧٤.

<sup>(°)</sup>الكامل، ج٩، ص٦٧.

أبي العسكر الجاواني كان يدبر أموره (١)، ثم ظهر الأمير المزيدي صدقة مع الأمراء الذين وقفوا مع الخليفة الراشد بالله ضد السلطان مسعود (٢)، وقد جرت معارك بين الخليفة الراشد والسلطان انتهت بافتراق الأمراء عنه لذلك قرر الانسحاب والرحيل مع عماد الدين زنكي إلى الموصل (٣)، وفي أحداث عام ٥٣١هـ/١٣٦ م ظهر الأمير صدقة بن دبيس مع السلطان مسعود ويبدو انه كان من ضمن الأمراء الذين أسرهم السلطان مسعود، لذلك أراد الأخير كسب الأمير صدقة إلى جانبه فزوجه ابنته وسمح له بالعودة إلى الحلة (١٠).

وقف الأمير صدقة واتابكة عنتر في عام ٥٣٢هـــ/١٦٧م إلى جانب السلطان مسعود في صراعه مع الملك داود بن السلطان محمود ومن معه من أمراء الأطراف والذي كان يهدف إلى خلع السلطان مسعود وإعادة الخليفة الراشد بالله (٥)، ولما وقع القتال بينهم انتصر السلطان مسعود في أول الأمر وقبض على بعض الأمراء الموالين للخليفة الراشد وقاتهم، شما انقلبت الأمور بعد ان عاد بعض الأمراء في الهجوم على السلطان مسعود واستطاع الأمير بوزابه ان يقبض على جماعة من الأماراء المؤيدين للسلطان مسعود ويقتلهم وكان من بينهم الأمير صدقة بن دبيس واتابكه عنتر بن أبي العسكر، ولما قتل صدقة بن دبيس اقر السلطان مسعود الحلة على

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكامل، ج۹، ص۷۲.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٥٥؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٧٢.

<sup>(</sup> $^{(7)}$  ابن الجوزي، المنتظم، ج $^{(1)}$ ، ص $^{(7)}$ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج $^{(9)}$ ، ص $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٨٢.

<sup>(°)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٩٣ – ٩٤؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٧٩.

أخيه محمد بن دبيس وجعل معه مهلهل بن أبي العسكر أخا عنتر اتابكا له (١)، ولم تشر المصادر عن فعاليات هذا الأمير وعلاقاته بالخلافة أو السلاجقة طوال مدة إمارته حتى عام ٥٤٥هـ/١٤٥م وفيها ظهر علي بن دبيس ويبدو انه كان أسيراً عند السلطان مسعود، ولما بلغه ان السلطان يريد اعتقاله في قلعة تكريت هرب من بغداد في خمسة عشر فارساً إلى النيل ثم إلى الازيز – نهر سنداد – وجمع عدد كبير من بني أسد وسار إلى الحلة ووقعت الحرب بينه وبين أخيه محمد انتصر فيها علي ونصب نفسه أميراً على الحلة (١).

وأشار ابن الأثير ان السلطان مسعود استهان بقوة علي بن دبيس في أول الأمر، فأرسل إليه مهلهل على رأس جيش فانتصر عليهم وعدوا منهزمين إلى بغداد (")، وجمع على بن دبيس أتباعه وتوجه إلى بغداد بهدف أخذها من شحنتها مهلهل ربما لعداء كان بينهما ووصل بغداد وتدخل الخليفة المقتفي في الأمر وراسل عليا وقد أذعن لأمر الخليفة وقال: " بأنني العبد المطيع مهما رسم لي فعلت" (٤)، أما عن علاقة الأمير على بن دبيس مع السلطان مسعود فهي كانت على ما يبدو سيئة ففي عام ٢١٥ه الدار المسلطان حملة عسكرية لمحاربة على وإخراجه من الحلة، فذكر ابسن الجوزي ان السلطان مسعود أرسل رسالة إلى شحنة بغداد بمساعدة الأميسر

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص ٩٤؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي، المنتظم، ج ١٠ ص ١١؟ ابن الأثير، الكامل، ج ٩، ص ١٣٧ – ١٣٨؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص ٨٥.

<sup>(</sup>۳) ابن الأثير، الكامل، ج۹، ص۱۳۸.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٩، ص١٣٨.

سلار كرد على اخذ البلاد المزيدية من علي بن دبيس، ووقعت الحرب بينهما وانسحب علي إلى واسط وجمع الجيوش ورجع إلى الحلة وملكها (١).

ساءت العلاقة بين السلطان مسعود وعلى بن دبيس لهذا اشترك الأمير علي في عام ٥٤٣هـ/١٤٨م مع عدد من الأمراء السلاجقة الذين خرجوا على طاعة السلطان مسعود وطالبوا بجعل الملك محمد بن السلطان محمود سلطاناً بدلاً منه، وبعد قتال وقع بينهم وأهالي بغداد انسحب هـؤلاء الأمراء دون ان يحققوا هدفهم (٢)، وفي عام ٥٥٤هـ/١٤٩م عاد الأمراء مرة أخرى وطالبوا بالخطبة لماشكاه بن السلطان محمود بدلا من السلطان مسعود ورفض الخليفة المقتفي لأمر الله طابهم وجمع العساكر واستعد للدفاع عن بغداد وأرسل إلى السلطان مسعود يعرفه الحال، ولما علموا بذلك انسحبوا عن بغداد وفشلوا في تحقيق غرضهم (٢)، وذكر ابن الأثير عندما وصل السلطان مسعود إلى بغداد قصده على بن دبيس واعتذر فرضي منه (٬)، ويظهر من الأحداث التي وقعت دور الأمير على بن دبيس السياسي والاجتماعي وأثره في إعادة قوة الإمارة المزيدية، ولهذا كان يلقب بملك العرب الذي منح للأمير سيف الدولة صدقة بن منصور المزيدي (٥)، وقد

(۱۰ آبن الجوزي، المنتظم، ج ۱۰، ص ۱۲؛ ابن الأثير، الكامل، ج ۹، ص ۱۵۲ – ۱۵۳ عصون، مقاومة الامارة المزيدية، ص ۶۸۹.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج ۱۰، ص ۱۳۱ – ۱۳۲؛ ابـن الأثير، الكامـل، ج ۹، ص ۱۲۱ – ۱۲۲؛ البنداري، تاريخ، ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص١٣٧؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٧٠.

<sup>(</sup>۱) الكامل، ج۹، ص۱۷۰.

<sup>(°)</sup> البنداري، تاريخ، ص٤٠٢؛ ناجي، الامارة المزيدية، ص١٦٥.

توفي على بن دبيس في عام 087 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101 = 101

بعد وفاة السلطان مسعود عام ٤٧هـ/١٥٢م سير السلطان الجديد ملكشاه بن السلطان محمود الأمير سلاركرد في السيطرة على الحلة وبعد مدة سار إليه مسعود بلال (شحنة بغداد) واستطاع التخلص منه واستبد بالحلة (٣)، ولما علم الخليفة المقتفى لأمر الله جهز العساكر بقيادة وزيره عون الدين يحيى بن هبيرة وتمكن جيش الخليفة من إبعاد مسعود بلال عن الحلة وجعلها تابعة لسلطة الخلفية العباسي (٤)، بينما أشار ابن الجوزي في روايته عام ٥٤٧هــ/١٥٢م ان مهلهل بن على كان على الحلة بعد وفاة أبيه وانه ضمنها في كل سنة بتسعين ألف دينار، وبعد وفاة السلطان مسعود أرسل ملكشاه سلار كرد لأخذ الحلة فهرب مهلهل منها، ثم سيطر عليها مسعود بلال (شحنة بغداد) لذلك جهز الخليفة المقتفى جيشا استطاع إبعاد مسعود بلال وإعادة الحلة إلى سلطة الخلافة (٥)، ويظهر من خلال الأحداث ان الأمير مهلهل بن على تولى الإمارة المزيدية بعد وفاة أبيه، وانه لم يلعب دوراً مؤثراً ولم تكن له علاقة واضحة مع الخلافة العباسية التي استطاعت النهوض في هذه المدة والتخلص من السيطرة السلجوقية في معظم مدن

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٤٦؛ ويذكر أنه توفي عام ٥٤٥هــــ/١٥٠م ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٧٨؛ ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٩٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج۹، ص۱۷۸.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه، ج۹، ص۱۸٦ – ۱۸۷.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ج٩، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٥) المنتظم، ج١٠ ص١٤٨.

العراق، وفي عام ١٥٥هـ/١٥٦م جاء الأمير مهلهل بن علي إلى الحلة وقد استغل اضطراب الأوضاع بسبب قدوم السلطان محمد الذي طلب ان يخطب له في بغداد فرفض الخليفة المقتفي طلبه، ونظراً لانشغال الخلافة في مواجهته وبجمع العساكر واستدعاء الأمراء للدفاع عن بغداد استطاع مهلهل إعادة السيطرة على الحلة بعد ان طرد ممثلي الخليفة العباسي (۱)، وخلال الحصار السلجوقي لبغداد ورد ذكر قبيلة بني أسد إلى جانب السلطان محمد ومشاركتها في شن الهجمات على سور بغداد غير أنهم فشلوا في المعركة ووقع بعض أمرائهم في الأسر وأمر الخليفة بصلبهم (۱)، ويرى ناجي ان هذه الحوادث وقعت في نفس العام الذي عاد به مهلهل إلى الحلة، ولكن لم يظهر له أي دور فيها ومن المحتمل انه توفي في هذا العام وبوفاته انتهت إمارة بني مزيد في الحلة، لأن الذين اشتركوا مع السلطان كانوا من قبيلة بنى أسد وليسوا من أسرة المزيديين (۱).

## ثانياً - الحلة في العصر العباسي الأخسير

ظهرت بوادر الانتعاش والنهوض بمؤسسة الخلافة العباسية في عهد الخليفة المسترشد بالله الذي عزم على إنهاء السيطرة السلجوقية في العراق، فبعد وفاة السلطان محمود عام ٥٢٥هـ/١٣٠م استطاع الخليفة السسيطرة

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٦٨- ١٦٩؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٣١- ٢٣١؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٢٣١- ٢٣٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج۱۰، ص۱٦٩ - ۱۷۰؛ الحسيني، اخبار ، ص١٣٦ - ۱۳۷؛ البنداري، تاريخ، ص٢٣١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الامارة المزيدية، ص١٦٨ - ١٦٩.

على جميع ممتلكات الأتراك في العراق واقطعها إلى مماليكه ، وقد بعث اقبال (١) المعروف بجمال الدولة إلى الحلة وأمره على بلاد بابل (٢)، وبعد وصول خبر وفاة السلطان مسعود عام ٤٧هــ/١٥٢م هرب مسعود بلال (شحنة بغداد) واستولى الخليفة المقتفى لأمر الله على ممتلكات السلاحِقة (٢٠)، واضطرب أمر السلاجقة واختلفوا فيما بينهم، وبذلك أرسل السلطان الجديد ملكشاه بن السلطان محمود عام ٤٧هــ/١٥٢م احــد أعوانــه المــدعو (سلار كرد) للسيطرة على الحلة، ولما علم به مسعود بلال سار إليه واتفق معه، إلا أن الأخير استطاع بمكيدة التخلص منه وانفرد بحكم الحلة ويبدو ان السلاجقة خططوا للاستيلاء على الحلة لاتخاذها مركزا لتجمع قواتهم وإعادة نفوذ السلطنة في بغداد من جديد، مما يؤكد لنا أن الحلـة يمكـن ان تكون مفتاحا لمدينة بغداد بحكم قربها منها وهذا يفسر لنا قيام الخليفة المقتفى بتعبئة قوات الخلافة والمباشرة بضرب السلاجقة وتحرير مدن العراق من سيطرتهم، إذ بدأ بتحرير مدينة الحلة فجهز جيشا عهد بقيادته إلى وزيره عون الدين يحيى بن هبيرة الذي سار إلى الحلة وقد استقبل أهالي الحلة الجيش العباسي ووقفوا إلى جانبه وهكذا تحررت الحله من السيطرة

<sup>(</sup>۱) هو من مماليك الخليفة المسترشد ويعرف بـ : اقبال المسترشدي وكان من المقربين للخليفة، وقد خلع عليه خلع الملوك ولقبه ملك العرب. ينظر: عنه: ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ابن العمراني، الانباء، ص٢١٧؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص٢٧.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج ۱۰، ص ۱٤٧؛ الحسيني، اخبار، ص ۱۲۹؛ ابن الأثير، الكامل، ج ۹، ص ۱۸۷.

السلجوقية عام  $^{10}$  هـ  $^{10}$  المنافة العباسية من مدينة الحلة قاعدة عسكرية توجهت منها قوات الخلافة لتحرير مدينتي الكوف وواسط والت الحلة بعد عام  $^{10}$  هـ  $^{10}$  الأمير مهلهل بن أبي العسكر الجاواني الذي اشترك مع الخلافة في الدفاع عن مدينة بغداد وقتال السلاجقة  $^{(7)}$ ، وهذا بلا شك يعبر عن موقف أهل الحلة في الوقوف إلى جانب الخلافة العباسية في صراعها مع السلاجقة .

كانت الخلافة العباسية تستعين بالحماة لحفظ الأمن في البلاد الفراتية وكان يختارون هؤلاء الحماة من رؤساء القبائل العربية كقبيلة خفاجة وغيرها (1)، وقد خصصت الخلافة لهذه القبائل رسوماً سنوية من الطعام والتمر وغيرها لسد حاجاتها، ويبدو ان منع هذه الرسوم هو نوع من العقوبة

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٤٨؛ ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٨٧؛ حسون، محمد ضايع، الحلة في العصر العباسي الأخير، مجلة جامعة بابل، المجلد الثامن، العدد الأول لعام ٢٠٠٣م، ص١٠٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الحسيني، اخبار، ص ١٣١؛ مصطفى جواد، جاوان القبيلة الكردية، ص٣٣ - ٣٤.

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٣٨٦؛ ابن الساعي، ابو طالب علي بن انجب، الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، تحقيق: الدكتور مصطفى جواد، المطبعة السريانية الكاثوليكية، بغداد، ١٩٣٤م، ج٩، ص٣٤؛ القزاز، الحياة السياسية، ص٥٦١- ١٢٦. وخفاجة بطن من عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة من العدنانية وهم بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل بن كعب، سكنوا بضواحي العراق ما بين بغداد والكوفة وواسط والبصرة. ينظر: الحازمي، عجالة المبتدى، ص٥٩؛ ابن الاثير، والكوفة وواسط والبصرة. ينظر: الحازمي، عجالة المبتدى، ص٥٩؛ ابن الاثير، ص٢٢٠؛ كحالة، معجم قبائل العرب، ج١، ص٢٢١؛ نهاية الارب،

تفرضها الخلافة عندما تخرج هذه القبائل عن طاعتها كما فعلت مع قبيلية خفاجة عام ٥٥٦هـ/١١٦٠م إذ طالبت برسومها في الكوفة والحلة، فمنحهم الأمير ارغش مقطع الكوفة ووافقه في المنع الأمير قيصر (شحنة الحلة)، فنهبت خفاجة سواد الكوفة والحلة فسار إليهم الأمير قيصصر فسي مائتين وخمسين فارسا وخرج إليهم ارغش في عدد من العسكر، فانسحبت خفاجـــة وتبعهم العسكر إلى رحبة الشام، فأرسل خفاجة يعتذرون ويطلبون الصلح فلم يجاب اليهم، وبعد مدة اجتمع مع خفاجة كثير من العرب واشتيك الطرفان في معركة شديدة فقتل كثير منهم وكان من بينهم الأمير قيصر (شحنة الحلة)(١)، ولما علم الخليفة المستنجد بالله أمر وزيره عون الدين ابن هبيرة بالخروج على رأس قوة لملاحقة خفاجة، فدخلوا البرية وخرجوا إلى البصرة، وعاد الوزير إلى بغداد وأرسل بنو خفاجة يعتذرون ويقولون: " بُغى علينا، وفارقنا البلاد، فتبعونا واضطررنا إلى القتال، وسالوا العفو عنهم، فأجيبوا إلى ذلك" (٢)، وفي عام ٥٥٨هـــ/١١٦٢م أمر الخليفة المستنجد بالله بقتال بني أسد وإجلائهم من الحلة لإثارتهم الفتن والقلاقل في المنطقة وبسبب مساعدتهم للسلطان محمد في حصاره لبغداد، فأمر يزدن بن قماج بقتالهم وطردهم من البلاد، وكانوا مستقرين في البطائح ، وكان هذا سببًا في عدم قدرته على محاربتهم بصورة مباشرة نظراً لطبيعة منطقة البطائح وصعوبة القتال فيها، فتوجه يزدن إليهم وجمع عساكر كثيرة من الفرسان والرجالة ثم أرسل إلى ابن معروف زعيم المنتفق وهـو بـأرض البصرة فجاء في أعداد كثيرة من المقاتلين وسدوا مجاري الأنهار عنهم

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، المنتظم، ج٠١، ص٠٠٠؛ ابن الأثير،الكامل، ج٩، ص٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير،الكامل، ج٩، ص٢٨٧.

وحاصرهم مدة، وأرسل الخليفة إلى يزدن يعاتبه ويعجزه بسبب عدم حسمه للموقف، فجد في قتالهم هو وابن معروف وسد مسالكهم في الماء فاضطروا إلى الاستسلام، فقتل منهم نحو أربعة آلاف شخص وأرسل الخليفة يحذرهم ان وجد منهم بعد هذا الوقت في الحلة أحداً فقد حل دمه، فتفرقوا في البلاد ثم سلمت بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف زعيم المنتفق (١).

وفي عهد الخليفة المستضيء كانت حماية سواد الحلة لبني حزن من خفاجة وكانت لهم السيطرة النافذة على الحلة ومناطقها، ولما تسلم يزدن بن قماج التركي اخذ حماية السواد من بني حزن وجعلها لبني كعب من خفاجة، استاء بنو حزن فأغاروا على السواد مطالبين بحقهم في الحماية، فخرج اليهم يزدن مع الغضبان الخفاجي وهو من بني كعب لقتالهم فقتل على السرالاشتباك معهم، وعاد العسكر إلى بغداد وأعيدت خفارة السواد إلى بني حزن (٢).

تعرضت مدينة الحلة إلى سيطرة عدد من الأمراء الطامعين ففي عام ٥٧٥هــ/١٧٤م حاول الأمير قطب الدين (٣) قايماز بن عبدالله التركي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير،الكامل، ج٩، ص٣٠٣؛ ابن الوردي، تاريخ، ج٢، ص٩٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير،الكامل، ج٩، ص٣٨٦؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٥٠ - ٥١.

<sup>(</sup>٣) كان مملوكاً للخليفة المستنجد بالله وأصبح من اكبر الأمراء في بغداد، ولما تولى الخليفة المستضيء زاد أمره وصار مقدما على الأمراء وكان العسكر جميعه تحت امره توفي في عام ٥٧٥هـ/١٧٤م. ينظر عنه: ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص٢٥٦؛ ابن الأثير،الكامل، ج٩، ص٤١٣- ١٤٤؛ ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن احمد البغدادي، مجمع الاداب في معجم الالقاب، تحقيق محمد الكاظم، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، ١٤١٦هـ، ج٣، ص٤١٢.

السيطرة على الحلة والتحكم فيها، وان هذا الأمير قام بنهب بعص المدن ومنها الغراف واعتدى على أهلها، فلما اشتكوا إلى الخليفة المستضيء منه أنكر فعله، وأمر العامة بقتاله فحاصروا داره للقضاء عليه، إلا انه هرب إلى الحلة وتبعه تنامش وعدد من الأمراء، ولم يستطع البقاء فيها فسار إلى الموصل وتوفي قبل ان يصلها (۱)، وقد حاول الأمير قايماز السيطرة على بغداد ولهذا يقول ابن الأثير " لو أقام بالحلة وجمع العساكر وعاد إلى بغداد لاستولى على الأمور كلها..." (۲)، وفي عام ۲۷۵هـ/ ۱۷۲م سار عدد من الأمراء السلاجقة على رأس جيش نحو العراق في طلب السلطنة، فاستعد لهم الخليفة المستضيء واستدعى أمراء المدن واستجابت مدينة الحلة لطلب الخليفة في الدفاع عن بغداد وتمكن جيش الخلافة من إلحاق الهزيمسة بهم (۳).

وقد أعلنت قبيلة بني معروف خروجها عن طاعة الخلافة العباسية في عهد الخليفة الناصر لدين الله، وأمر الخليفة بقتالهم لإثارتهم الفتن والاضطرابات في منطقتها، وقد اشتركت مدينة الحلة عام ٢١٦هـ/١٢٩م مع باقي مدن العراق الأخرى في قتالهم استجابة لأوامر الخليفة العباسي (١)، كما تعرضت مدينة الحلة في عهد الخليفة المستنصر بالله (٦٢٣-

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٢٥٣؛ ابن الأثير،الكامل، ج٩، ص٤١٣- ٤١٣.

<sup>(</sup>۲) الكامل، ج۹، ص٤١٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص٢٦٤؛ ابن الأثير،الكامل، ج٩، ص٢٢٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن الأثير،الكامل، ج١٠، ص٣٣٠ ٣٣١.

• ٢٤٨هــ/١٢٢٦ - ١٢٤٢م) للنهب من عرب خفاجة وقد خرج إليهم الأمير بكتمر على رأس قوة وقتلوا عدداً منهم وهرب الباقون (١).

وهكذا كانت مشاكل القبائل في العراق قد أشغلت الخلافة العباسية كثيراً في أواخر العصر العباسي سواء في مدينة الحلة وبقية مدن العراق، ويبدو ان علاقة هذه القبائل مع الخلافة متذبذبة في هذه المدن تبعا لمصالحها مما انعكست آثارها على مدن العراق ومنها مدينة الحلة.

وشهدت الحلة في هذه المدة اهتماماً ملحوظاً من لدن الخلفاء العباسيين، فقد أبطلت الخلافة العباسية جميع ما ورثته من ضمرائب غير شرعية في عهد السيطرة الأجنبية (٢)، مما يدل على استقرار الأحوال العامة في العراق، فقد أشار الرحالة ابن جبير إلى مدينة الحلة عند زيارته لها عام ٥٨٥هـ/١٨٤م بأن لها "أسواق حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات الضرورية" (٣)، فقصدها التجار وأصبحت من أحسن مدن العراق (٤)، وكان لها جسر له أهمية كبيرة أمر ببنائه الخليفة الناصر لدين الله حيث أصبحت

<sup>(</sup>۱) الغساني، الملك الاشرف اسماعيل بن العباس، العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، تحقيق شاكر محمود عبد المنعم، مطبعة دار البيان، بغداد، ١٩٧٥م، ص٤٩٧ م ٢٩٨٠م.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنستظم، ج٠١، ص١٩٣؛ ابسن الأثير،الكامسل، ج٩، ص٢٧٢؛ العزاوي، عباس، تاريخ الضرائب العراقية من صدر الإسلام إلى اخر العهد العثماني، طبع شركة التجارة للطباعة، بغداد، ١٩٥٩م، ص٣٠.

<sup>(</sup> $^{(r)}$ ) ابو الحسن محمد بن احمد الكناني، رحلة ابن جبير، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ت، 0.10.

<sup>(</sup>٤) الحموي، معجم البلدان، ج٣، ص٣٧٦.

الحلة المحطة التي يتجمع فيها الحجاج ووصف بأنه كان " جسراً عظيماً معقودا على مراكب كبار، متصلة من الشط إلى الشط، تحف بها من جانبها سلاسل من حديد، كالأذرع المفتولة عظما وضخامة، ترتبط إلى خشب مثبتة في كلا الشطين، تدل على عظم الاستطالة والقدرة " وكانوا قبل ذلك يعبرون في المراكب (١).

ولأهمية مدينة الحلة في نظر الخلفاء العباسيين فقد كانوا يختارون لإدارتها من عرف بكفاءته ومقدرته العسكرية والإدارية، وكان اغلب ولاتها من مماليكهم واستمر ذلك حتى أواخر العصر العباسي، كما اعتمد الخلفاء على رجالات الحلة لما أظهروه من كفاءة سياسية وإدارية ومالية فاسندوا اليهم العديد من المناصب المهمة في الدولة العباسية (۱).

ولم نجد أية إشارات إلى أحداث سياسية تعرضت لها مدينة الحلة حتى عام ٢٥٦هـ/٢٥٨م ومن الممكن إرجاع هدوء الحالة السياسية في العراق خلال هذه المدة إلى تخلص الخلافة من النفوذ السلجوقي وقوة الخلفاء العباسيين وان تعيين الولاة في عموم مدن العراق ومنها مدينة الحلة كان يتم من لدن الخليفة العباسي.

<sup>(</sup>١) ابن جبير، الرحلة، ص١٥٤ - ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الفصل الإداري (الوظائف الإدارية).

## الفحصل الثحالث إدارة الحطلة

أولاً- مدينة الحلة، عوامل الاختيار، التسمية والتمصير

١-عوامل اختيار موضع مدينة الحلة.

٢- التسمية.

٣- تمصير الحلة.

ثانياً - أعمال مدينة الحلة وتوابعها.

١- المناطق الإدارية التابعة لمركز مدينة الحلة.

٢- المراكز الإدارية.

أ- سورا

ب- قصر ابن هبيرة

ج- النيل

ثالثاً - إدارة الحلة في عهد المزيديين.

رابعاً - إدارة الحلة في العصر العباسي الأخير.

الوظائف الإدارية

١- و لاة الطة

٢- الشحنة

٣- الناظر

٤- المشرف

٥- القضاء

٦- النقابة

# أولاً - مدينة الحلة، عوامل الاختيار، التسمية والتمصير ١ - عوامل اختيار موضع مدينة الحلة

تقع مدينة الحلة على الجانب الغربي من نهر الفرات في القسم الأوسط من العراق بين مدينتي بغداد والكوفة، وهي مدينة كبيرة كانت تسمى الجامعين (١) (٢)، وإن اختيار الأمير صدقة بن منصور المزيدي موقع الجامعين لتأسيس مدينته الجديدة (الحلة) يرجع إلى عدة عوامل منها خصوبة المنطقة حيث وصفت الجامعين بأنها منبر صغير حولها رستاق (١)

<sup>(</sup>۱) الجامعين: مثنى لكلمة جامع، وتشير الروايات التاريخية إلى ان أصل هذه التسمية يعود إلى وجود جامع قديم ثم بني جامع اخر. ينظر: البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر، فتوح البلدان، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٨م، ص ٢٨٠؛ الطبيري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق عبد الامير علي مهنا، منشورات الاعلمي، بيروت، ١٩٨٨م، ج٧، ص٣٥٧؛ سهراب، عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة، باعتناء هانس فون فريك، مطبعة ادلوف هولز هوزن، فينا ١٩٢٩م، ص ٢٠٠؛ ناجي، الامارة المزيدية، ص ٤٤٠؛ حسون، محمد ضايع وعامر راجح نصر، البناء الوظيفي لمدينة الحلة في العصر العباسي (دراسة في الجغرافية التربية التاريخية)، مجلة جامعة بابل، عدد خاص، بحوث المؤتمر العلمي الأول لكلية التربية الأساسية، المجلد الثاني، ٢٠٠٧م، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) رستاق: كلمة فارسية معربة ويقال رسداق أيضا، وهو السواد والجمع رساتيق. ينظر: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختسار السصحاح، دار الرسالة، الكويت، ١٩٨٢م، ص٢٤٢.

عامر خصب جداً (۱)، ويتمتع موقع الحلة بكثرة المياه وعنوبتها فالفرات النهر الرئيس الذي يزود المدينة بالمياه (۲)، ويروي هذا النهر الأراضي الزراعية الواقعة على جانبيه من خلال كثرة الأنهار المتفرعة منه (۱۳)، إلى جانب اعتدال مناخها وعذوبة هوائها فالحلة تقع على خط عرض ۲۹- ۳۲ شمالاً وخط طول ۲۲- ٤٤ شرقاً (٤)، وكان موقع المدينة الستراتيجي من الأسباب التي دفعت الأمير صدقة لاختياره مقراً لإمارته، فالمكان وصنف بأنه كان أجمة تأوي إليها السباع (۱۰)، وهذا بطبيعة الحال يوفر الحماية والتحصين لها، ولاسيما ان الأمير صدقة أراد الابتعاد عنى نزاعات السلاطين السلاجقة وان علاقته قد توترت مع السلطان بركيارق (۱۰)، كما أنها تتمتع بموقع مهم على طريق القوافل التجارية الذي يربط مدن البصرة والكوفة وواسط وبغداد وكربلاء، فضلاً عن موقعها على طريق الحجاج

<sup>(</sup>۱) الاصطخري، أبو اسحق إبراهيم بن محمد، مسالك الممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال، مطابع دار القلم، القاهرة، ١٩٦١م، ص ٢٠؛ ابن حوقل، ابو القاسم محمد بن على النصيبي، صورة الأرض، مطبعة شريعت، قم، ١٤٢٨هـ، ص ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>۲) عن نهر الفرات ينظر: المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيق أمير مهنا ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، بيروت، ۲۰۰۰م، ج۱، ص۱۱۱ عبهراب، عجائب الأقاليم، ص۱۲۲.

<sup>(&</sup>quot;) سهراب، عجائب الأقاليم، ص١٢٤ - ١٢٥.

<sup>(</sup>۱) الخطيب، صباح محمود، مدينة الحلة الكبرى، مكتبـة المنـار، بغـداد، ١٩٧٤م، ص١١.

<sup>(°)</sup> الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي، المنتظم، ج ٩، ص ٢٣٦؛ ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص ٤٨٠.

الذين يأتون من بغداد ويقصدون الديار المقدسة لأداء مناسك الحج (۱)، ويرى الحلي ان سبب تمصيرها كان سياسيا متمثلاً في رغبة سيف الدولة صدقة في الانفصال عن الدولة السلجوقية والحفاظ على نفوذه وقوته، فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله وانشغل السلاجقة في نزاعاتهم التي وقعت بينهم، رأى الطروف ملائمة لتحقيق هدفه، فمصر الحلة واتخذها عاصمة لإمارته عام ٤٩٥هـ/١٠١م (۲).

### ٢- التسمية

الحلة بالكسر والتشديد وهي في اللغة القوم النزول وفيهم كثرة وجمعهم حلال، وقيل ان اسمها منسوب إلى شجرة شاكة اصغر من العوسج (٦)، وان المعنى الاصطلاحي للحلة قد ارتبط بالقوم النزول أي الأمير صدقة المزيدي وأتباعه، ولم يطلق على هذا الموضع مثل هذه التسمية مسن قبل فكانت بداياتها منذ تمصيرها (٤). والحلة علم لعدة مواضع، أشهرها حلة بنى مزيد وهي مدينة كبيرة

<sup>(</sup>۱) لسترانج، كي، بلدان الخلافة الشرقية، نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد، ١٩٥٤م، ص٩٩؛ ناجي، عبد الجبار، دارسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠١م، ص٥٠٢؛ فهد، بدري محمد، تاريخ أمراء الحج، مجلة المورد، العدد الرابع، بغداد، ١٩٧٦م، ص٩٩١ خليل ، عماد الدين، ملاحظات في خطط الحلة حتى الحكم الجلائري، مجلة آداب الرافدين، العدد الرابع، الموصل، ١٩٧٧م، ص٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطة، ج١، ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٤ ٢٩؛ البغدادي، مراصد الاطلاع، ج١، ص٤١٩.

<sup>(</sup>١) حسون، وعامر راجح نصر، البناء الوظيفي لمدينة الحلة، ص٣٤.

بين الكوفة وبغداد كانت تسمى الجامعين، وحلة بني قيلة بشارع ميسان بين واسط والبصرة، وحلة بني دبيس بن عفيف الاسدي قرب الحويزة بين البصرة والاحواز، وحلة بني مراق قرب الموصل  $\binom{1}{1}$ , ويطلق على الحلة اسم الحلة السيفية نسبة إلى مؤسسها سيف الدولة ابي الحسن صدقة بين منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الاسدي  $\binom{1}{1}$ , وعرفت كذلك بالحلة المزيدية نسبة إلى جدهم مزيد بن مرثد الاسدي  $\binom{1}{1}$ , وسميت أيضاً بالفيحاء لسعتها وخصوبة تربتها  $\binom{1}{1}$ .

وقد ورد اسم الفيحاء كثيراً في شعر صفي الدين الطي (ت٠٥٧هـ/١٣٤٩م) ومنه قوله عند وصفها (٥):

من لم تر الحلبة الفيحساء مُقلتبه فانه في انقضاء العمُسر مَغبون أرض بها سائر الأهوال قد جمعت كما تجمع فيهسا السضب والنبون

<sup>(</sup>۱) الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٢٩٥؛ ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج٢، ص٢٩٠؛ المعددي، مراصد الاطلاع، ج١، ص٢١٩؛ الالوسي، اخبار بغداد، ص٢٧٦ - ٢٧٧.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الحلي، المناقب المزيدية، ج $^{(7)}$  الحلي، المناقب المزيدية، ج

<sup>(</sup>٢) السمعاني، الانساب، ج١، ص٤١٢؛ القلقشندي، نهاية الارب، ص٣٨٣.

<sup>(1)</sup> ناجى، الامارة المزيدية، ص٢٥٨.

<sup>(°)</sup> عبد العزيز بن سرايا بن علي، ديـوان صفي الـدين الحلي، الـدار العربيـة للموسوعات، بيروث، ٥٠٠٥م، ص١٧٩.

#### ٣- تمصير الحلة:

تشير الروايات التاريخية ان الأمير صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الاسدي هو المؤسس الحقيقي لمدينة الحلة وذلك عام ٩٩هه/١٠١م الم (١)، وهناك رواية أخرى تفيد ان سيف الدولة صدقة عمر ارض الحلة التي هي اجام عام ٤٩٣هه/٩٩٠م ووضع الدور والأبواب وتزلها عام ٩٩هه/١٠١م وحفر الخندق عام ٤٩٨هه/١٠٥م ووضع سور الحلة عام ٥٠٠ه/١٠٠م (٢)، وتبدو هذه الرواية أكثر وضوحاً ودقة من الراويات السابقة حيث أشارت إلى تاريخ مباشرته في بناء المدينة ثم نزوله فيها واتباعه فيما بعد وإلى تاريخ حفره خندقاً حولها ووضع السور على محيط المدينة.

وبعد اختيار الأمير صدقة موقع مدينة الحلة بني فيها المساكن الواسعة والدور الفاخرة، وقد قصدها التجار فصارت من افخر بلاد العراق وأحسنها وبقيت على عمارتها طوال مدة الأمير صدقة ومن جاء بعده (٣)، ومن ابرز معالم المدينة العمرانية هو الجسر الذي أمر الخليفة الناصر لدين

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٣٢؛ الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٢٤٩؛ ابن الأثير ، الكامل، ج٨، ص٤٨٠.

<sup>(</sup>۲) ابن المطهر، رضي الدين علي بن يوسف ، العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، تحقيق مهدي رجائي، مطبعة سيد الشهداء، قم، ١٤٠٨هـ، ص٢٥٩- ٢٦٠؛ ال ياسين، محمد مفيد، متابعات تاريخية لحركة الفكر في الحلة، دار المثنى للطباعة، بغداد، ٢٠٠٤م، ص٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٢٩٤؛ حسون، الأمير صدقة بن منصور المزيدي، ص٢١.

الله ببنائه، وقد وصفه ابن جبير بقوله: "وألفينا بها جسراً عظيماً معقوداً على مراكب كبار، متصلة من الشط إلى الشط، تحف بها من جانبها سلاسل من حديد، كالأذرع المفتولة عظما وضخامة، ترتبط إلى خشب مثبتة في كلا الشطين، تدل على عظم الاستطاعة والقدرة، أمر الخليفة بعقده على الفرات، اهتماماً بالحاج واعتناء بسبيله وكانوا قبل ذلك يعبرون في المراكب" (١)، وان قيام الجسر كان له العامل المباشر في زيادة نمو المدينة وسعة تجارتها ونشاطها الاقتصادي، والحلة تشبه بقية المدن العربية الإسلامية من حيث إحاطتها بسور وكان سيف الدولة قد بنى هذا السور من الطين (١)، وصفه الشاعر صفى الدين عندما وصف الحلة وقوة تحصينها بقوله (٣):

ما حلة ابن دبيس إلا كدين حصين للقلب فيها قرار وقررة العيون ان أصبح الماء غورا جاءت بماء معين وحولها سور طين كأنه طور سين

لقد استمرت حالة العمران في مدينة الحلة واتخذ الخليفة المستعصم بالله (١٤٠- ٦٥٦هـ/١٢٤٢ - ١٢٥٨م) دار فيها على شاطئ الفرات في

<sup>(</sup>١) الرحلة،ص ١٥٤ – ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢٣٦؛ خليل، ملاحظات في خطط الحلة، ص٣٩؛ حسون وعامر راجح نصر، البناء الوظيفي لمدينة الحلة، ص ٤١ – ٤٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الديوان، ص١٨٠.

منتصف القرن السابع الهجري<sup>(۱)</sup>، ووصفها الرحالة ابن جبير الـــذي زار مدينة الحلة عام ٥٨٠هـ/ ١٨٤م قائلاً: "وهي مدينة كبيرة، عتيقة الوضع مستطيلة، لم يبق من سورها إلا حلق من جدار ترابي مستدير بها، وهي على شط الفرات يتصل بها من جانبها الشرقي ويمتد بطولها، ولهذه المدينة أسواق حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات الضرورية، وهي قوية العمارة ، كثيرة الخلق، متصلة حدائق النخيل داخلا وخارجا فيديارها بين حدائق النخيل" (۲)، كما وصفها ياقوت الحموي بقوله: "مدينة كبيرة... أفخر بلاد العراق وأحسنها" (۳).

### ثانياً - أعمال مدينة الحلة وتوابعها

لا توجد معلومات كافية تعطينا صورة واضحة عن حدود ولايسة الحلة في العصر العباسي، ويعود ذلك إلى طبيعة التطورات الإدارية التسي شهدها العراق بصورة عامة والى عدم استقرار الأوضاع السياسية في هذه المنطقة جراء التسلط الأجنبي، ويتضح ان الحلة كانت تابعة إداريا إلى الإمارة المزيدية ثم أصبحت فيما بعد تابعة إلى السلطة المركزية في بغداد عام ٧٤٥هـ/١٥٢م.

<sup>(</sup>۱) ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن احمد البغدادي، الحوادث، ينسب اليه، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف والدكتور عماد عبد السلام رؤوف، مطبعة شريعت، قم، ١٣٨٣ - ١٤٢٤ هـ، ص٢١٠؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) الرحلة، ص١٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> معجم البلدان، ج۲، ص۲۹٤.

كانت مدينة الحلة مقسمة على مناطق إداريسة عدة على ما يبدو تسمى (الأعمال) وتضم كل منطقة إدارية مجموعة من المدن والقرى التابعة لها، إلا ان المصادر لم تزودنا بمعلومات عن هذه المناطق الإدارية واكتفت بالإشارة إلى عدد من القرى والمواضع التي كانت تقع بالقرب من الحلة ووصفتها بأنها من أعمالها، في حين وردت إشارات في مصادر أخرى عن بعض المراكز الإدارية التابعة الإدارة الحلة وهي تسضم عدد من القرى التابعة لها، ولم توضح المصادر طبيعة هذه المراكز الإدارية وموظفيها وعلاقتهم بولاة الحلة وكبار الموظفين فيها، لأننا لم نجد ما يتشير إليها عدا أسماء بعضهم والاسيما ممن تولى وظيفة القصاء، والابد ان سلطات هؤلاء كانت محدودة وأنهم كانوا يرتبطون بوالي الحلة وموظفيها، وربما يعود ذلك لاهتمامها بمركز المدينة وولاتها، وسوف نتحدث عن المناطق الإداريـة التابعـة لمركـز المدينـة وعـن أهـم المراكـز الإدارية والأقسام التابعة لها التي ورد ذكرها في المصادر خلل هذه المدة وهي:

### ١- المناطق الإدارية التابعة لمركز مدينة الحلة:

١- الإسكندرية: منسوبة إلى الاسكندر المقدوني، بلدة في ارض بابل<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحموي، معجم البلدان، ج١، ص١٨٣؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٥.

٢- بابل: بكسر الباء، مدينة تاريخية عريقة يقصد بها إقليم بابل، تسمل منطقة واسعة بما فيها المدينة نفسها، وهي في مدة موضوع البحث قريسة صغيرة (١).

٣- بتًا: بالفتح وتشديد الثاني، قرية ببلدة الحلة تسمى بتا الشط، واليوم توجد قرية في شمالي الحلة تسمى (بتة)(٢).

3- برس: بالضم، موقع بأرض بابل واليه ينسس عبدالله بن الحسن البرسي، وكان من أجلّة الكتاب وعظمائهم، ولي ديوان بادوريا (٦) في أيسام المعتضد وغيره وبقى إلى عهد الخليفة المقتدر بالله (٤).

٥- برملاحة: بالفتح والحاء مهملة، موضع في ارض بابدل قرب حلة دبيس بن مزيد شرقي قرية يقال لها القُسُونات، بها قبر باروخ استاذ حزقيل وقبر يوسف الرّبان وقبر يوشع وليس عَزرة بناقل التوراة،

<sup>(</sup>۱) الاصطخري، المسالك والممالك، ص ٢٠؛ ابن حوقل، صورة الارض، ص ٢٤٤؛ التطيلي، بنيامين بن يونه، رحلة بنيامين، ترجمة عزرا حداد، تقديم عباس العزلوي، دار الوراق، بغداد، ٢٠١م، ص ١٧٠؛ الحموي، معجم البلدان، ج١، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٣٣٤؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٥.

<sup>(</sup>٣) طسوج من كورة الاستان بالجانب الغربي من بغداد، وهو محسوب من كسورة عيسى بن علي منها النحاسية والحارثية ونهر ارما وفي طرفه بني بعض بغداد. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٣١٧.

<sup>(1)</sup> الحموى، معجم البلدان، ج١، ص ٣٨٤.

وقبر حزقيل المعروف بدي الكفل (۱)،تقصده اليهود من البلاد المشاسعة للزيارة (۲)، وقد وصفها الرحالة ابن بطوطة بأنها بلدة حسنة بين حدائق النخيل (۳)، وتعرف هذه البلدة في الوقت الحاضر باسم الكفل (۱).

<sup>(</sup>۱) مرقد حزقيال أو (الكفل) من المزارات اليهودية في العراق، وكان معروفاً منذ أقدم الأزمنة، ويقع قبره في منتصف الطريق بين الكوفة والحلة، وسمي بذي الكفل لأنه كفل سبعين نبياً لليهود عزموا على قتلهم ، وكان اليهود يزورونه في عيد رأس السنة والكفارة حيث تقام فيه الأفراح والمهرجانات. ينظر: التطيلي، رحلة بنيامين ، ص٧١-١٧٣ ؛ الحموي، معجم البلدان ،ج١، ص٣٠٠٤؛ حرز الدين، محمد ، مراقد المعارف ، تحقيق محمد حسين حرز الدين، مطبعة الاداب ، النجف، ١٩٧١م، ج١، ص٤١٢ ؛ ٣٩٦-٢٩٧ ؛ الحديثي، عطا وهناء عبد الخالق، القباب المخروطية، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ٤٧٤م، ص١٨-٨٢ ؛ بن يعقوب ابراهام، موجز تاريخ يهود بابل من بدايتهم وحتى اليوم ، ترجمة على عبد الحمزة لازم الناصري ، مراجعة وتعليق جعفر عباس حميدي، مطبعة دار الصادق، الناشر مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية ، بابل ، ٢٠١٠م، ص١٨٥-٢٩١.

<sup>(</sup>٢) الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٤٠٣؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٢؛ الالوسي، اخبار بغداد، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة، دار طيبة للطباعة، الجيزة، ٢٠١٠م، ص ١٧١.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> حرز الدين ، مراقد المعارف، ج١، ص٢٩٣؛ العلي، صالح احمد، معالم العراق العمر انية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٩م، ص٤٧.

٦- برمنایا: بفتح أوله وسكون ثانیه، بعده میم ونون والف ویاء والف و هو موضع بالسواد، و توجد قریة تعرف باسم (بیرمانه) فی جنوبی الحلة علی ضفة الفرات (فرع الحلة) الیسری، و لفظ برمانه نبطی (۱).

٧- بزيقيا: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة وكسر القاف، قرية قرب حلة بني مزيد (٢).

٨- بَعْلَة: بفتح أوله وثانيه وتشديد ثالثه أو (بعلي) ، بلدة قريبة من الحلة وهي مشهورة بالعراق<sup>(٦)</sup>، وذكر ان البعلي نسبة إلى مدينة يقال لها (بعل) قريبة من بابل، بينهما فرسخ تقريبا متصل ببلدة الجامعين، تجد فيها الحفرة والغسالون والنباشون دراهم واسعة تعرف بالدراهم البعلية نسبة إلى (بعل) وهو اسم يهودي ضرب تلك الدراهم وكان يعرف (برأس البعل)، والبعلية تسمى قبل الإسلام بالكسروية فحدث لها هذا الاسم في الإسلام<sup>(١)</sup>.

٩- الجامعين: هو حلة بني مزيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة، وهي مدينة كبيرة آهلة، وقد أخرجت عدداً كبيراً من أهل العلم والأدب ينسبون الحلي<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحلى، تاريخ الحلة، ج١، ص٦.

<sup>(</sup>٢) الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٢١٢؛ الالوسى، اخبار بغداد، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) الحلى، تاريخ الحلة، ج١، ص٦.

<sup>(</sup>أ) المازندر اني، السيد موسى الحسيني، تاريخ النقود الاسلامية، ط۳، دار العلوم ببيروت، ١٩٨٨م، ص١١١- ١١٣.

<sup>(°)</sup> الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٩٦.

• 1 - الخالصة: وهي قرية في الصدرين أحد أعمال الحلة، نسب إليها احمد الخالصي بن أبي الغنائم محمد بن زيد من أحفاد محمد بن الحسن الزاهد، ويقال لولده بنو الخالصي، وكانوا أهل بيت رياسة وزهد بسور ا(١).

11 - دادخ: من أعمال الحلة، ومن توابعه الشرقية التي هي اليوم قرية من قرى الحلة تابعة لقضاء الهاشمية وتسمى الآن باسم (الشرفة) وقد ذكرها ابن عنبة عند كلامه عن بني شكر العلويين بان لهم بقية بالشرفية من دادخ احد أعمال الحلة (7).

11 - 1 الزاوية: موضع فيه عدة قرى نفيسة بالصدرين من أعمال الحلة وأثار وأشار الحلي بأنه لا يزال في وقتنا الحاضر موضع في قصاء الهاشمية يعرف بالزاوية  $\binom{1}{2}$ .

17 - شوشة: قرية بأرض بابل أسفل حلّة بني مزيد بها قبر القاسم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق النّية ، وبالقرب من قبر ذي الكفل وهو حزقيل في بر ملاحة (٥)، وتعرف حالياً باسم مدينة القاسم.

١٤ - الصدرين: من أعمال الحلة تضم عدة مواضع وقرى منها الخالصة والزاوية (٦).

<sup>(</sup>۱) ابن عنبة، جمال الدين احمد بن علي الحسيني، عمدة الطالب في انساب ال ابي طالب، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر، قم، ٢٠٠٦م، ص٢٤٣؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٧.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب، ص٢٥٤ ؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٧.

<sup>(</sup>٣) ابن عنبة، عمدة الطالب، ص ١٣١.

<sup>(1)</sup> تأريخ الحلة، ج١، ص٧.

<sup>(1)</sup> الحموي، معجم البلدان، ج٣، ص٣٧٢؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص٢١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن عنبة، عمدة الطالب، ص٢٤٣- ٢٥٤؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٩٠.

○1- السصروات: كأنسه جمسع صسروة، وهسي قريسة مسن سسواد الحلة المزيديسة وقد نسسب إليها أبسو الحسس على بسن منسسور بن ابي القاسم الربعي المعروف بابن السرطلين السصروي، ولد بها ونشأ بواسط وسكن بغداد (١).

17 - صريفين: قريسة مسن أعمال الطسة المزيدية (۱)، وذكر يساقوت الحموي أنها مجموعة قرى من بابل منها أصل آل الفرات الوزراء عند العباسيين وأول من ساد فيها أبو العباس الفرات الوزراء عند بن موسى بن الفرات وأخوه الوزير أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات وزير المقتدر وغيرهما من الوزراء والعلماء والمحدثين (۱)، وأسار الحلي بأنه عثر على وقفية لأحد أفراد أسرة كمال الدين المعروفة يدذكر فيها موقوفاته في صريفين وهذه الموقفات اليوم تكون في قرية السادة من قرى الحلة الجنوبية على ضحة الفرات (نهر الحلة) اليسرى، وهذا يشير ان قريمة السادة تكون من قرية صريفين.

<sup>(</sup>۱) الحموي، معجم البلدان، ج٣، ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) البغدادي، مراصد الاطلاع، ج٢، ص٨٣٩.

<sup>(</sup>۲) معجم البلدان، ج۳، ص٤٠٤.

<sup>(</sup>١) تاريخ الحلة، ج١، ص٩.

10- العتائق: قرية تقع في شرقي الحلة المزيدية (١)، واليها ينسب كمال الدين عبد الرحمن (٢) العتائقي صاحب المؤلفات القيمة، ولا زالت تعرف بهذا الاسم لان العامة من الناس أبدلوا الهمزة ياء والقاف جيما فيقولون عنها (العتايج) ولقربها الآن من مدينة الحلة فهي تعد من محلاتها (٣).

١٨- الغامرية: قرية في ارض بابل قرب حلة بني مزيد منها كان أبو الفتح
 بن جياء الكاتب الشاعر (٤).

١٩ - قناقيا: من قرى الحلة المزيدية (٥).

٢٠ قُبِين: بالضم ثم الكسر والتشديد، اسم أعجمي لنهر وو لاية بالعراق وهي تقع قرب جسر سورا (٦)، ويذكر الحلي انها قرية في سواد الحلة وقد خربت في القرن السابع الهجري (٧).

<sup>(</sup>۱) الفيروز ابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي، القاموس المحيط، دار العلم للملايين، بيروت، د.ت، ج٣، ص٢٦١.

<sup>(</sup>۲) هو كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم العتائقي ، ولد في قرية العتائق في مدينة الحلة عام ٢٩٩هـ/٢٩٩ م وتتلمذ فيها على يد كبار علمائها، وقد لقب بعدة القاب منها كمال الدين والغروي لأنه سكن في مدينة الغري (النجف) والحلي واشهرها لقب العتائقي ، وله العديد من المصنفات في مختلف العلوم توفي عام ٥٩٧هـ/١٣٨٨م. ينظر: كمال الدين، السيد هادي السيد حمد، فقهاء الفيحاء ، مطبعة المعارف، بغداد، ٢٩١٢م، ج١، ص ٢٦٨ - ٢٦٩؛ الشلاه، عمر ان موسى، الشيخ كمال الدين عبد الرحمن العتائقي، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية التربية صفي الدين الحلى، جامعة بابل، ٢١٠١م، ص ٢٩ - ٢٧، ١١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الحلى، تاريخ الحلة، ج١، ص٩.

<sup>(</sup>٤) الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص١٨٣.

<sup>(°)</sup> الحلى، تاريخ الحلة، ج١، ص١٠.

<sup>(</sup>٦) الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الحلة، ج١، ص٠١؛ ينظر أيضاً: العلى، معالم العراق العمر انية، ص٩٣.

71- القنطرة: ذكرها ابن جبير في رحلته عندما زار الحلة فقال: " نزلنا بقرية تعرف بالقنطرة، كثيرة الخصب، كبيرة الساحة، متدفقة فيها جداول الماء، وارفة الظلال بشجرات الفواكه، من أحسن القرى وأجملها، وبها قنطرة على فرع من فروع الفرات الكبير محدودبة، يصعد إليها وينحدر عنها، فتعرف القرية بها، وتعرف أيضاً بحصن بشير" (١)، ويذكر الحلي بانه توجد قرية في شمال الحلة تعرف باسم الحصن فيحتمل ان تكون القرية التي مر بها ابن جبير (٢).

 $^{(7)}$  المزيدية: قرية من قرى الحلة المزيدية  $^{(7)}$ .

77- المشترك: من قرى الحلة المزيدية، ينسب إليها علي بن غنيمـة بـن علي المقرئ قدم بغداد وقرأ القرآن بالسبع على الشيخ أبي محمد بن علي سبط أبي منصور احمد الخياط وغيره، وأمّ بمسجد الريحانيين المعروف بمسجد أنس وتلقـى عليـه خلـق مـن الاعيان تـوفي فـي رمـضان بمسجد أنس وتلقـى عليـه خلـق مـن الاعيان تـوفي فـي رمـضان

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير، ص١٥٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحلة، ج١، ص١١.

<sup>(</sup>٢) الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص١٢٢.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ج٥، ص١٣٢.

- $^{1}$  المهاجرية: ضيعة جليلة من أعمال الحلة وهي المنطقة التي منحها السلطان غاز ان  $^{(1)}$  للأمير عضد الدين بن أبي نمي  $^{(1)}$ .
- ٢- نرس: بفتح أوله وسكون ثانيه، قرية في بابل وفيها نهر منسوب إليها ويسمى بها (٦)، وممن ينسب إليها أبو الغنائم محمد بن علي بين ميمون النرسى (٤).

77- النورية: قرية من قرى الحلة السيفية ينسب إليها أبو عبدالله الحسين بن هداب بن محمد بن ثابت الديري النحوي اللغوي المقرئ الفقيه الساعر توفى عام ٥٦٢هــ/١٦٦٦م (٥).

<sup>(</sup>۱) السلطان غازان بن ارغون بن اباقا بن هو لاكو خان تولى عرش السلطنة عام ١٩٥٤هـ/١٢٥ م وسمي محموداً عندما أعلن إسلامه وكانت وفاته عام ١٢٩٥هـ/١٣٠ م ونقل إلى تبريز ودفن هناك. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص٢٢٥- ٣٠٥م ابو الفداء، المختصر، ج٢، ص٣٠٠ حيدر، عبد الرحمن فرطوس، العراق في عهد السلطان محمود غازان، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الاداب، جامعة بغداد ، ١٩٩٨م، ص١٧٥- ١٨.

<sup>(</sup>۲) ابن زهرة، تاج الدين بن محمد بن حمزة الحسيني، غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٩٦٢م، ص٣٣.

<sup>(</sup>۲) سمي هذا النهر بذلك نسبة إلى (نرسس) الملك الساساني الذي تولى العسرش عام ٢٩٢م، والذي امر بحفره. ينظر: لسترانج، بلدان الخلافة الشرقية، ص١٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص٢٨٠.

<sup>(°)</sup> الحموي، معجم الادباء، دار احياء التراث العربني، دار المستشرق، بيروت، د.ت، ج٠١، ص١٢.

٧٧- هرقلة: بالكسر ثم الفتح، قرية مشهورة في الحلة من عمل الصدرين ينسب إليها إسماعيل بن الحسن بن الحسين بن على الهرقلي (١).

71- اليهودية: قال بنيامين في رحلته: " ... وفي بقعة تبعد نحو ميل واحد عن هذه الاطلال [اطلال بابل] يقيم عشرون ألفاً من اليهود، ولديهم كنيس عتيق البنيان منسوب إلى النبي دانيال، يؤمونه لإقامة الصلاة فيه، بناؤه من الحجر المتين المهذب والاجر "(۱)، ولم يسمّ بنيامين هذه البقعة بهذا الاسم وإنما أطلقت عليها اسم اليهودية نسبة إلى ساكنيها الذين كانوا جميعهم من اليهود (۱).

### ٢- المراكز الإدارية

## أ- ســورا:

موضع بالعراق من ارض بابا وهي مدينة السريانيين، وذكر أنها قريبة من الوقف والحلة المزيدية (أ)، ويبدو ان الوقف خطأ مطبعي كما أشار إليه العلي (أ)، والسحيح هو (القف) لأن الوقف لم تنكرها المصادر في المواضع والقرى التابعة للحلة أو في منطقة الفرات الأوسط،

<sup>(</sup>۱) كمال الدين ، فقهاء الفيحاء، ج١، ص١٦٨ – ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) رحلة بنيامين، ص١٧٠؛ لسترانج، بلدان الخلافة الشرقية ، ص٨٨.

<sup>(</sup>٣) الحلى، تاريخ الحلة، ج١، ص١٣.

<sup>(</sup>۱) الحموي، معجم البلدان، ج $^{(1)}$  الحموي، معجم

<sup>(°)</sup> معالم العراق العمرانية، ص٩٥.

ولكنها أشارت السى القف بأنه موضع بأرض بابل قرب باجوا(١) وسورا (٢).

وصف الإدريسي سورا بأنها: " مدينة حسنة متوسطة القدر، ذات سور وأسواق وبها عمارة كافية ونخيل وأشجار وبساتين وفواكه جمة، وفيها يصب الفرات إلى سائر سواد الكوفة" (")، ووصفها ابن حوقل بأنها مدينة مقصودة أي أنها واقعة على طريق (مقتصدة) ولعله أراد القول بأنها مدينة مقصودة أي أنها واقعة على طريق المسافرين والتجارة ولهذا يقصدها الناس (ئ)، ولهذه المدينة نهر ينسب إليها (نهر سورا) وهو نهر كثير الماء وليس للفرات شعبة اكبر منه يمر بالعديد من المدن والقرى في المنطقة وينتهي إلى سائر سواد الكوفة (٥)، ويقع فوق هذا النهر جسر يعرف بجسر سورا، وقد اكسب هذا الجسر مدينة سورا أهمية في تاريخ العراق حيث يعبر عليه الطريق بين الكوفة والمدائن وبغداد (١).

<sup>(</sup>۱) باجوا: موضع ببابل من ارض العراق في ناحية القُف، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٢٨٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٢٨٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابو عبدالله محمد بن عبد الحسن، نزهة المشتاق في اختراق الافاق، مطبعة عالم الكتب، بيروت، ۱۹۸۹م، ج۲، ص٦٦٨.

<sup>(</sup>٤) صورة الارض، ص٢٤٣.

<sup>(°)</sup> الاصطخري، المسالك والممالك، ص٥٩ ابسن حوقل، صدورة الارض، ص٣٤ الله السيد حسين بن السيد احمد، تاريخ الكوفة، ط٤، حرره واضاف السيد محمد صادق بحر العلوم، دار الاضواء، بيروت، ١٩٨٧م، ص١٩٤.

<sup>(1)</sup> سهراب، عجائب الاقليم، ص ٢٤٤؛ العلي، معالم العراق العمر انية، ص ٩٢.

تعد مدينة سورا واحدة من المراكز الادارية الرئيسة المرتبطة بالحلة ويتبعها عدد من القرى والمواضع منها بنورا<sup>(١)</sup> وشانيا<sup>(٢)</sup> وغطط(<sup>٣)</sup> والقف (٤) ويظهر ان هناك قرى أخرى تابعة لها إداريا إلا ان المصادر أمسكت عن ذكرها لاهتمامها بالمراكز الإدارية الرئيسة.

## ب- قصر ابن هبيرة:

مدينة كبيرة تقع بين بغداد والكوفة (٥)، بناها والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة الذي بنى مدينة بالكوفة فكتب إليه مروان بن محمد يأمره باجتناب مجاورة أهل الكوفة، لذلك تركها وبنى قصره المعروف بقصر ابن هبيرة بالقرب من جسر سورا(٢)،

<sup>(</sup>۱) قرية من ناحية نهر قورا قرب سورا، بينهما نحو فرسخ منها كان الشريف النسابة عبد الحميد بن التقي العلوي، كان اوحد الناس في علم الانساب والاخبار توفي عام ٩٧هـ/٠٠٠ م، ينظر: الحموى، معجم البلدان، ج١، ص ٥٠١.

<sup>(7)</sup> رستاق من نواحي الكوفة من طسوج سورا من السيب الاعلى ينظر: الحموي، معجم البلدان، 7، 0.

<sup>(</sup>٢) رستاق بالكوفة متصل بشانيا من السيب الاعلى قرب سورا. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) موضع بارض بابل قرب باجوا وسورا. ينظر: الحمـوي، معجـم البلـدان، ج٤، ص٤٨؛ العلي، معالم العراق العمرانية، ص٩٥؛ الالوسي، اخبار بغداد، ص٢٤٣.

<sup>(°)</sup> ابن حوقل، صورة الارض، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>١) البلاذري، فتوح البلدان، ص ٢٨١؛ الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٣٦٥.

وصفها ابن حوقل بأنها من " أعمر نواحي السواد" (١)، وقال عنها المقدسي بأنها "مدينة كبيرة جيدة الأسواق يجيئهم الماء من نهر الفران" (٢).

بقيت مدينة ابن هبيرة حتى العصر العباسي حيث نزلها الخليفة العباسي الأول أبو العباس بعد ان زاد في بنائه وسماه الهاشمية وكان الناس لا يقولون إلا قصر ابن هبيرة، وقد ظلت حتى القرن السادس الهجري حيث فقدت أهميتها وقل عدد سكانها<sup>(٦)</sup>، ويرى ناجي <sup>(١)</sup> أسباب ذلك تعود إلى هجمات القبائل عليها وتغير الطريق التجاري وعدم مروره بالقصر، والى تأسيس مدينة الحلة التي كانت من الأسباب المباشرة لتناقص أهميتها.

كان لقصر ابن هبيرة أهمية كبيرة في المنطقة فهي محطة مهمة فيها الأسواق والحمامات الكثيرة، وقد سكنها أخلاط من الناس فيهم اليهود ( $^{\circ}$ )، وكثير من أهلها كانوا من القضاة والعمال والكتاب والتجار ( $^{\circ}$ )، وتقع بالقرب من القصر مدينة كربلاء من جهة الغرب $^{(\vee)}$ ، وبقربها تقع قرية الخصاصة وهي من أعمال الكوفة ( $^{\wedge}$ )، والسيبان الأعلى

<sup>(</sup>۱) صورة الارض، ص۲٤٣.

<sup>(</sup>٢) شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ط٢، مطبعة بريل، يلدن، ١٩٠٦م، ص ١٢١.

<sup>(</sup>۲) الحموي، معجم البلدان، ج ٤، ص٣٦٥.

<sup>(1)</sup> الامارة المزيدية، ص ٢٤١.

<sup>(°)</sup> المقدسى، احسن التقاسيم، ص١٢١.

<sup>(</sup>١) الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) ابن حوقل، صورة الأرض، ص٢٤٣.

<sup>(^)</sup> الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص٢٦٣.

والأسفل<sup>(۱)</sup>، وتتبعه عدة قرى منها أبّا <sup>(۲)</sup> والحساميات <sup>(۳)</sup> وغير ها، ولهذا تعد مدينة قصر ابن هبيرة من المدن المهمة في منطقة الفرات الأوسط آنذاك، إلا ان تأسيس مدينة الحلة عام ٤٩٥هـ/١٠١م أدى إلى تناقص أهميتها ، كما ان الطريق التجاري اخذ يمر بالحلة وربما يكون النهر قد غير مجراه مما أدى إلى تناقص أهميتها واندثار ها<sup>(٤)</sup>.

### ج- النسيل:

بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد تقع على نهر النيل المدني يتفرع من نهر الفرات، حفره الحجاج بن يوسف الثقفي عامل بني أمية فمي العراق وسماه بنيل مصر وعرف باسمه فيما بعد (٥)، ثم قام بتمصير المدينة بعد ان أدرك أهمية موقعها الجغرافي والاقتصادي، نظراً لكونها تتوسط بين

<sup>(</sup>۱) السيب: بكسر أوله وسكون ثانيه، واصله مجرى الماء كالنهر، وهو كورة من سواد الكوفة، وهما سيبان الاعلى والاسفل من طسوّج سُورا عند قصر ابن هبيرة ، ينسبب اليها الفقيه ابو بكر محمد بن احمد بن علي السيبي الشافعي، ولد بقصر ابن هبيرة عام ٢٧٦هـ/٨٨م ورحل إلى بغداد وتفقه على ابي اسحاق المرزوي ورجع إلى القصر وتوفى فيه عام ٢٩٣هـ/١٠٠١م . ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٣، ص٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) نهر أبًا: يقع بين الكوفة وقصر ابن هبيرة، وينسب إلى أبًا بن الصامغان من ملوك النبط. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٥٩.

<sup>(</sup>٢) الحساميات: من قرى قصر ابن هبيرة وتقع غربها. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٣٦٥.

<sup>(1)</sup> الامارة المزيدية، ص٢٤٤.

<sup>(°)</sup> الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص٤٤٤؛ لسترانج، بلدان الخلافة الشرقية، ص٩٩.

واسط والنعمانية والمدائن وقصر ابن هبيرة والكوفة، لـذلك اهـتم بوضـع معسكراً للمقاتلة فيها وجعلها مركزاً إدارياً (١).

شهدت مدينة النيل تحولات حضرية متنوعة وربما كانت أول الأمر بلدة أو قرية تابعة للكوفة أو لواسط ، إلا انه بسبب وجود النهر ومرور طريق التجارة والحج قد هيأ لهذه البلدة ان تتحول إلى مدينة يرتبط بها عدد غير قليل من المواضع والقرى ثم أصبحت عاصمة في عهد الإمارة المزيدية قبل ان يؤسسوا الحلة (٢).

ونظراً لأهمية مدينة النيل في هذه المدة فقد اتخذها المزيديون مركزاً لإمارتهم في منطقة الفرات الأوسط، ولما بني الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور المزيدي الحلة السيفية انتقل إليها وأصبحت بعد ذلك مقراً لإمارته (۲)، ويبدو ان مدينة النيل أصبحت من المراكز الإدارية المهمة في أو اخر العصر العباسي فقد أشارت المصادر إلى عدد الموظفين والقضاة فيها فكان القاضي أبو طالب محمد بن محمود المعروف بابن العلوية (ت٢٧٥هـ/١٧٦م)، قاضياً للنيل وأعمالها (٤)، وأبو منصور عبد الرحمن بن الحسين بن عبدالله

<sup>(</sup>١) العلي ، معالم العراق العمر انية، ص ١٣١.

<sup>(</sup>۲) حميد ، عامر عجاج، النيل ومنطقتها ، دراسة في الأحوال الجغرافية والإدارية والفكريسة حتى نهاية القرن السابع الهجري، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية التربيسة، جامعسة بابـــل، ٢٠٠٤م، ص٣٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ناجي، الامارة المزيدية، ص١١٠.

<sup>(3)</sup> ابن الدبيثي ، ابو عبدالله محمد بن سعيد الواسطي، ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، منشورات وزارة الاعلام العراقية، دار الحرية للطباعة ، بغداد، ١٩٧٩ ، ج٢، ص٥٠١ ؛ الذهبي ، شمس الدين محمد بن احمد ، المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مطبعة الكتب العلمية ، بيروت، ١٩٩٧ م، ص٥٧؛ فهد، تاريخ العراق، ص٠٠١.

النعماني النيلي المعروف بشريح (ت٢٠٦هـ/١٠١م) (١)، والي مدينة النيل يرجع الوزير مؤيد الدين أبو طالب محمد بن العلقمي وزير الخليفة المستعصم بالله (٢)، كما نسب إليها عدد من رجال الإدارة في الدولة العباسية منهم أبو الفرج محمد بن علي بن عباد وهو من أهل النيل وكان أبوه احد المتصرفين في الأعمال الديوانية فيها، وولي أبو الفرج النظر في معاملة نهر عيسى ثم بنهر الملك وولي عام ١٦هـ/٢١٣م النظر في واسط إلى ان عزل عنها في وولي عام ١٦هـ/٢١٣م النظر في واسط إلى ان عزل عنها في العديد من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء (١)، لهذا تعد النيل من المراكز عددها الإدارية التابعة لمدينة الحلة ويتبعها مجموعة من القرى قدر عددها بأربعمائة قرية آهلة بالسكان (٥)، ولم تشر المصادر إلا لبعض منها

<sup>(</sup>۱) ابن الساعى، الجامع المختصر، ج٩، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>۲) مؤيد الدين أبو طالب محمد بن احمد بن العلقمي: وهو أسدي أصله من النيل وقيل لجده العلقمي لأنه حفر النهر المسمى بالعلقمي، وزير الخليفة المستعصم بالله عام ٢٤٢هــ/٢٤٤م واستمر بعد احتلال المغول لبغداد شهوراً ثم مرض ومات في جمادى الأولى عام ٢٥٦هــ/١٢٥م. ينظر عنه: ابن الطقطقي ، الفخري، ص٣٣٧- ٣٣٧؛ ابن الفوطي، الحوادث، ص٢٢٤- ٢٢٥، ٢٦٤؛ العبادي ، محمد عيدان، ابن العلقمي ودوره السياسي، مطبعة ليلى، قم، ٢٤٢٨هــ، ص١١٨، ١٨٤٥مــ ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد، ج٢، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) حميد، النيل ومنطقتها ، ص١٠٠ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> الحلى، تاريخ الحلة، ج١، ص١٢.

مثل الاميرية (۱) وزاقف (۲) وقيلويــة (۳) والمباركــة فهــي مــن أعمــال النيل وفيها التقى جيش الخليفة المسترشد بــاشه وعــسكر الأميــر دبــيس بن صدقة عام ۱۲۵هــ/۱۲۲۳م وكان الخليفة قــد صــار قبــل المعركــة من بغداد إلــي النيــل (ونزلــوا بالمباركــة) (٤)، والمنقوشــية (٥) ونهــر ماري (٢) وقوسان وهي من أعمال النجمية، وقــد ذكــرت فــي حــوادث عام ۱۸۸۳هــ/۱۲۸۶م حيث ظهر رجل من ســواد الحلــة يعــرف بــابي صالح وادعى انــه نائـب صــاحب الزمــان وقــصد واســط، وراســل صدرها فخر الدين بن الطراح (٢) بــان يخــرج إليــه وطلــب منــه ابــن

<sup>(</sup>۱) منسوبة إلى الامير وهي من قرى النيل من ارض بابل، ينسب اليها ابو النجم بدر بن جعفر الضرير الشاعر. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) قرية من نواحي النيل نسب اليها ابن نقطة ابا عبدالله محمد بن محمود الاعجمسي الزاقفي، قرأ الأدب على الشيخ ابي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري وسافر في طلب العلم وكان صالحاً. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٣، ص١٢٧.

<sup>(</sup>٢) قرية من نواحي مُطير اباذ قرب النيل، ينسب إليها أبو علي الحسن بن محمد بن إسماعيل القيليوي. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص٤٦٨؛ الحلى، تاريخ الحلة، ج١، ص١١.

<sup>(°)</sup> من قرى النيل من ارض بابل منها الشاعر أبو الخطاب محمد بن جعفر الربعي. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص٢١٦.

<sup>(1)</sup> بكسر الراء وسكون الياء، بين بغداد والنعمانية مخرجه من الفرات وعليه قرى كثيرة، وفمه عند النيل من اعمال بابل. ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٥، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>Y) فخر الدين مظفر بن الطراح كان جواداً سخياً كريماً خدم في اعمال العراق كلها وناب في الحلة وكان ناظراً في طريق خراسان ثم رتب صدراً بالحلة والكوفة ونقل إلى صدرية واسط وبعدها عين صدراً في الحلة والسيب ثم عزل عنها ونقل في عام=

الطراح ان يرحل أو يرسل إليه العساكر، فقصد الحلة وراسل صدرها ابن محاسن<sup>(۱)</sup> الذي خرج ولده في جماعة من العسكر فاقتتلوا فقتل ابن أبي محاسن وجماعة من أصحابه وانهزم الباقون، وأما أبو صالح فانه قصد قبة الشيخ ابن البقلي بناحية النجيمية من أعمال قوسان وقتل ونهب أموال أهل الناحية، فوصل إليه شحنة العراق وأحاط به العسكر فقتل ولم ينج من أصحابه إلا نفر قليل<sup>(۲)</sup>.

# ثانياً - إدارة الحلة في عهد المزيديين

أبقى السلاجقة بعد دخولهم العراق عام ١٠٥٤هـــ/١٠٥٤م حكام الإمارات في الموصل والحلة وغيرهم بعد ان أعلنوا ولاءهم للسلطنة السلجوقية (٦)، ولم ترتبط هذه الإمارات بمركز الخلافة سوى ذكرهم لاسم الخليفة العباسي في الخطبة وان تقدم الأموال المقررة عليها سنويا، وإقامة الخطبة والسكة باسم السلطان السلجوقي، وكان حكام هذه الإمارات مستقلين في شؤونهم الداخلية والخارجية ولهم الحق في عقد الاتفاقات وتبادل

ح ٢٩٤هــ/٢٩٤م إلى صدرية واسط وقوسان والبصرة، قبض عليه في هذا العام في واسط وحمل إلى بغداد ووكل به ثم قتل. ينظر عنه: ابن الفوطي، الحوادث الجامعــة، ص٢٤٥- ٥٢٥.

<sup>(</sup>۱) هو صفي الدين بن حمزة بن محاسن العكرشي ، تولى صدارة الحلة عام ١٨٣هـ/١٨٤م ، وكان أبوه ناظراً على الحلة في عهد الخليفة المستعصم بالله وصفي الدين هو خال الشاعر الشهير صفي الدين الحلي. ينظر عنه: ابن الفوطي، الحوادث ، ص ٤٧٥؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج ١، ص ٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطى، الحوادث ، ص٤٧٥ - ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٥٩.

الممثلين مع أي دولة أخرى، علاوة على ذلك كان لهم الحق في اختيار من يتولى حكم الإمارة بعدهم الذي كان عليه ان يتبع الشروط المتفق عليها، مقابل أن يتعهد هؤلاء الحكام بتقديم المساعدة المالية والعسكرية إلى السلطان متى طلب منهم ذلك، والظاهر ان إيقاء السلاجقة على هذه الإمارات يعود بالدرجة الأولى إلى ان سكان هذه الإمارات كانوا عربا وأكرادا وان الأتراك الموالين للسلاجقة كان عددهم قليلا، والى كسب تأييدها إلى جانبهم ضد تحركات الخليفة العباسي حول استعادة سلطته الدنيوية، وبهذا استغنوا عن مرابطة قوات سلجوقية في هذه المناطق، وقد يعود السبب في الإبقاء عليها إلى نفوذ أمرائها وسلطتهم الواسعة على القبائل العربية في المنطقة (١)، أما التزامات أمراء بني مزيد الإدارية والمالية تجاه الخلافة العباسية فقد حددها ناجى وهي دفع مبلغ من المال سنويا تقرر مقداره سلطة بغداد، وإن يذكروا اسم الخليفة والسلطان في الخطبة، وإن يقدموا المساعدات العسسكرية إلى سلطة بغداد في أوقات الأزمات، وكان على بني مزيد حفظ الأمسن وصسد غارات القبائل الأخرى وتأمين طرق الحجاج(1).

كانت علاقة الأمراء المزيديين بالخلافة العباسية ودية فقد ذكر ابس الجوزي في أحداث عام 773هـ/773م ان الأمير دبيس بن علي جاء مع عدد من رجال الدولة لمبايعة الخليفة المقتدي بأمر الله (7)، كما خلع الخليفة المستظهر بالله على الأمير صدقة بن منصور خلعا لم تخلع على أمير قبله

<sup>(</sup>١) بيات، السياسية السلجوقية في العراق، ص١١٠ - ١١٢.

<sup>(</sup>۲) الامارة المزيدية، ص١٩٣.

<sup>(</sup> $^{(r)}$  ابن الجوزي، المنتظم، ج $^{(r)}$  من ۲۹۲.

واقطعه مدينة الانبار ودمّعا (۱) والقلوجة (۲)، وبقيت هذه العلاقة مع السلطة المركزية في بغداد، إلا أنها تخللتها بعض الاختلافات ولاسيما في عهد الأمير دبيس بن صدقة المزيدي(۱)، ومع ذلك كان الخليفة العباسي في مدة الاحتلال السلجوقي ضعيفاً بسبب قوة السلطان واتـساع سلطته الإداريـة والعسكرية في العراق، أما عن علاقة أمراء بني مزيد مع الـسلاجقة فقد كانت على ما يبدو قوية بحيث لم يتول أي من الأمراء المزيـديين حكم الإمارة إلا بعـد اخـذ الموافقـة مـن الـسلطان الـسلجوقي ففـي عـام ١٩٧٤هـ/١٠٠ م اقر السلطان ملكشاه منصور بن دبيس على إمارة الحلـة وأعمالها (١٤)، وفي عام ٩٧٩هـ/١٨٠ م سار سيف الدولـة صـدقة إلـي السلطان ملكشاه " فخلع عليه وولاه ما كان لأبيه" (٥)، وقد وافـق الـسلطان محمود عام ١١٥هـ/١١ م على عودة دبيس بن صدقة أميراً على بنـي مزيد (١)، كما اقر السلطان مسعود الحلة على محمد بن دبيس (٧).

ويلاحظ ان ارتباط أمراء بني مزيد مع السلاطين السلاجقة كان عن طريق دفع الأموال إلى خزانة السلطان السلجوقي، كما حصل فسى عام

<sup>(</sup>١) دِمَّما : بكسر اوله وثانيه، قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة . ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج٢، ص ٤٧١.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢٣٦.

<sup>(&</sup>quot;) ينظر: الفصل الثاني (الامير دبيس بن صدقة).

<sup>(1)</sup> ابن الاثير، الكامل، ج٨، ص٢٧٨ - ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ، ج٨، ص٣٠٧.

<sup>(1)</sup> ابن الاثير، الكامل ، ج ٨، ص ٦٢٦؛ أبو الفداء، المختصر، ج ٢، ص ٥١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> ابن الاثير، الكامل ، ج۹ ، ص٩٤.

٩٤هـ/١١٠٠م عندما طلب السلطان بركيارق من الأمير صدقة دفع الأموال المتبقية عليه وقال في رسالته: "قد تخلف عندك لخزانة الـسلطان ألف ألف دينار ، وكذا وكذا دينار لسنين كثيرة، فإن أرسلتها، وإلا سيّرنا العساكر إلى بلادك وأخذناها منك" (١)، وهناك مبالغ أخرى كان يرسلها الأمير المزيدي للسلطان السلجوقي في مناسبات عديدة وان ذلك يرجع إلى مركزية الإدارة في المدة السلجوقية كانت أقوى منها في المدة البويهية، كما إنها تشير إلى مكانة السلطان القوية المستمدة من قوة جيشه وسعة الأراضى التي يحكمها (٢)، ويظهر ان حماية بني مزيد لمنطقة سورا وسوادها كانست مقابل أموال تقرر مقدارها الدولة، ففي عام ٣٩٣هـ/١٠٠٢م قرر عميد الجيوش البويهي أربعين ألف دينار على على بن مزيد في كل سنة على بلاده (<sup>(٣)</sup>، ويعلل ناجى ذلك بان إدارة المنطقة كانت بمثابة دفع إيجار أو ضمان (٤) لها، كما أنها تدل على سيطرة ابن مزيد على تلك المنطقة وانه أصبح المحامي الشرعي لها (٥) ، ففي عام ٤٧٤هـ/١٠٨١م تقرر علي منصور بن دبسيس دفع أربعين ألف دينار سنويا(١)، وفي عام

<sup>(</sup>١) ابن الاثير، الكامل ، ج٨، ص٤٤٥،

<sup>(</sup>٢) ناجى، الامارة المزيدية، ص١٩٧.

 $<sup>(^{&</sup>quot;})$  ابن الجوزي، المنتظم، ج $^{"}$ ، ص $^{"}$ 

<sup>(1)</sup> الضمان: هو المال المتأتي من الأراضي الخراجية ولان الاراضي في هذه المدة قد قسمت على عدد من الضامنين، فكان على كل ضامن يشترط عليه عند الاتفاق ان يؤدي مبلغاً من المال مقابل ذلك. ينظر: فهد، تاريخ العراق، ص٢٩٦.

<sup>(°)</sup> الأمارة المزيدية، ص ٢٠١.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> البنداري، تاريخ، ص٦٧.

٧٤٥هـ/١٥٢م ضمن مهلهل بن أبي العسكر الحلة بتسعين ألف دينار (١) مقابل ذلك كان يحق للأمير المزيدي ان يعقد ضمان بعض المناطق التي كانت تحت نفوذه إلى غيره من الأمراء ففي عام ٧٩٤هـ/١٠٢م ذكر ان صدقة ضمن واسط إلى مهذب الدولة بن أبي الجبر صاحب البطيحة بخمسين ألف دينار (٢)، وهذا الضمان يشمل الشروط اللازمة التي كانت بين السلطان السلجوقي والأمير المزيدي والتي تشمل حماية واسط ومنطقتها وغيرها من الأمور التي يقوم بها الضامن في المنطقة الواقعة تحت ضمانه.

كان أمراء بني مزيد يرسلون موظفين لجمع الأموال ففي عام ٥١٥هـ/١٢٢ م خرج دبيس بن صدقة من الحلة إلى النيل وأخذ منها الميرة (٦)، وفي عام ٣٢٥هـ/١١١ م كان دبيس يجمع الأموال ويقسط على القرى حتى جمع خمسمائة ألف دينار (٤)، ويبدو أن هذا الجمع كان لأسباب استثنائية بسبب سوء علاقته بالسلطان والخليفة ولهذا نجده يقسط الضرائب على القرى والحقيقة أن هذه المهمة كان يقوم بها موظف خاص يدعى (الناظر)، إلا أننا لم نجد من يقوم بها خلال مدة حكم الإمارة المزيدية ونحتمل وجودها للحاجة إليها إلا أن المصادر لم تشر إليها، وان هذه

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠، ص١٤٨.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير، الكامل، ، ج٩، ص٤٩٩؛ أبو الفداء، المختصر، ج٢، ص٣٦.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزي، المنتظم، ج۹، ص۲۲۷.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> المصدر نفسه، ج ۱۰، ص۱۲.

الضرائب كانت تفرض على القرى وهذا يوضح لنا وجود رئيس أو شيخ لكل قرية يهتم بجمع الأموال وتسليمها إلى الأمير المزيدي (١)

كان السلاطين السلاجقة كثيراً ما يتدخلون في تعيين موظفين إداريين في الحلة وأعمالها، والسيما عندما تكون مدينة الحلة من غير أمير يحكمها، ففي عام ٥٠١هـ/١١٠٧م ولما قتل الأمير صدقة بن منصور استولى السلاجقة على جميع ممتلكاته ولهذا يقول البنداري: " واستخلص ما كان في يده من ولايته، وحيز إقليمه بقلم الحيازة الديوانية، وتصرف فيه كتاب الدولة السلطانية " (٢) ، وفي عام ٥٠٢هـ/١٠٨م خلع السلطان محمد على سعيد بن حميد العمري الخفاجي صاحب جيش صدقة بن مزيد وو لاه الحلـة السيفية (٣)، ويرى ناجى ان سعيد بن حميد كان حاكماً مؤقتاً في الحلة،وكان عليه واجب تهدئة الوضع بعد مقتل صدقة عام ٥٠١هـــ/١١٠٧م، لأن السلطان لا يمكن أن يترك الحلة بيد المزيديين خوفاً من أن يلجأوا إلى القوة وأخذ ثار الأمير صدقة، والسيما إن سعيدا كان صاحب جيش المزيديين وانه يعرف أحوال الحلة، لذلك فان ولايته كانت وظيفة سياسية على الأكثر (٤)، ويضيف الحلى سبباً آخر هو أن يستفيد أي الـسلطان من ولاء خفاجة له، ويضمن الاستقرار في الحلة وانه لم يعط سعيد بن حميد كل ولاية الحلة بل أعطى الحلة وأطرافها في حين أقطعت الأعمال الأخرى إلى

<sup>(</sup>١) ناجى، الإمارة المزيدية، ص٢١٢.

<sup>(</sup>۲) تاریخ، ص۹۸.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير ، الكامل، ج۸، ص٧٤.

<sup>(</sup>١) الإمارة المزيدية، ص ٢٢١.

جماعات من الأكراد (۱)، ويظهر ان السلطان محمد أراد ضرب الأكراد بعضهم ببعض، وذلك بان أقطعهم أكثر البلاد التي كان يحكمها سيف الدولة صدقة وحلفاؤه الجاوانيون (۲)، ولهذا أقطعت النيل إلى سياكيل، وفي ذلك يقول الأمير ابو شجاع عاصم بن أبي النجم الجاواني وهو من الأكراد الجاوانية (۲):

فقات لها: كفي جعات لك الفدا الم تعلمي أن الزمان قد انقلب؟ قرى النيل قد أضحى سياكيل بها، ونفي بدران منها إلى حلب وفضلاً عن ذلك كان للسلطان شحنة في النيل (أ)، وفي عام 200هـ/١١٨ م جعل السلطان محمد مدينة بغداد والحلة إلى بهروز (٥) الخادم (٦)، ولما حاول السلاجقة إعادة نفوذهم في بغداد عام 100هـ/١٥٦ م سير السلطان محمد إلى الحلة والكوفة وواسط والبصرة ولاة مقطعين وشحناً ومتصرفين (٧).

<sup>(</sup>١) تاريخ الحلة، ج١، ص٣٢.

<sup>(</sup>٢) مصطفى جواد، جاوان القبيلة الكردية، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) الأصبهاني ، خريدة القصر ، ج٤، م٢ ، ص٤٢٣.

<sup>(1)</sup> ابن الجوزي ، المنتظم، ج٩، ص٢٢٧.

<sup>(°)</sup> هو مجاهد الدين بهروز بن عبدالله الغياشي، كان حاكماً بالعراق نيفاً وثلاثين سنة توفي في رجب من عام ٥٤٠هــ/١١٥م، ينظر عنه: ابن الجــوزي ، المنــنظم ، ج١٠، ص١١٧ ؛ ابن الاثير ، الكامل، ج٩، ص١٣٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص١٥.

<sup>(</sup>۷) البنداری ، تاریخ ، ص۲۲۷.

كان أمراء بني مزيد يشرفون على إدارة مدينة الحلة وأعمالها ولديهم عدد من الموظفين في اختصاصات مختلفة مدنية وعسكرية فمتلاً كالمير صدقة حاجباً أرسله عام ٤٩٩هــــ/١١٠٥م إلى إسماعيل بن الأمير صدقة حاجباً أرسله عام ١٩٠٩هــــ/١١٥٥ إلى مهذب الدولة بن ارسلانجق في البصرة يأمره بتسليم الشرطة وأعمالها إلى مهذب الدولة بن أبي الجبر لأنها كانت في ضمانه (۱)، ولعل المقصود بحاجب صدقة هو الشخص المختص به والذي يقوم بوظيفة الحاجب وعن طريقه تصل الأخبار إلى القواد وبقية الموظفين (۱)، وكان عند الأمراء المزيديين عدد من الشحن في الحلة أو خارجها ففي عام ٤٩١هــــ/١١٥ م وعندما سيطر الأمير صدقة على البصرة أعاد الأمان إلى أهلها ورتب عليهم شحنة مسن لدنه وعاد إلى الحلة (۱)، كما توجد في الحلة عدة وظائف عسكرية منها صاحب الجيش وقد تولاها سعيد بن حميد فيي عهد الأمير صدقة المزيدي (۱)، وتوجد في المدينة وظائف أخر مثل الخازن (۱) الذي يسشرف

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ، الكامل، ج ٨، ص ٥١٩ ؛ ابن خلدون ، العبر، مجلد ٤ ق ٣ ، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) ناجى، الإمارة المزيدية، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير ، الكامل، ج ٨، ص ٥٢١ ؛ ابو الفدا ، المختصر ، ج ٢، ص ٣٩ ؛ ابن الوردي ، تاريخ ، ج ٢، ص ١٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ابن الأثير ، الكامل، ج٨، ص٧٤٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الخازن: موظف يشرف على المخزن الذي يتكون من خزائن متعدة ومصنفة منها خزانة النقود، وخزانة الحبوب، وخزانة السلاح، وخزانة الملابس وغيرها، وصاحبه يمضي الصكوك ويقوم بدفع الرواتب والأرزاق، ينظر: الخوارزمي، ابو عبدالله محمد بن احمد، مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق، القاهرة، د. ت، ص ٤١؛ فهد، تاريخ العراق، ص ٢٨٥.

على خزينة الأمير وأمواله، والنظر في أمور الجباية والإنتاج، ووظيفة الدواتي الذي يحمل الدواة للكاتب<sup>(١)</sup>.

# رابعاً - إدارة الحلة في العصر العباسي الأخير

استخدم السلاجقة نظام الاقطاع (٢) الحربي أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري والمالي في إدارة ممتلكاتهم، وذكر انه كان في العراق أربعون أميراً إقطاعياً ، وكان للمقطع حق إدارة المنطقة المقطعة له إدارة مطلقة مقابل أن يدفع الأموال المقررة عليه إلى خزانة السلطان السلجوقي سنوياً وتقديم المساعدات العسكرية وقت الحاجة (٣).

وبعد تحرر الخلافة العباسية من السيطرة السلجوقية أصبح الخليفة العباسي هو الذي يعين الولاة على مدن العراق ومنها مدينة الحلة م، وقد اعتمد الخلفاء العباسيون في هذه المدة على نظام الاقطاع في تنظيماتهم

<sup>(</sup>۱) ناجى، الإمارة المزيدية، ص٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الاقطاع: هو ان يقطع السلطان رجلاً أرضاً فتصبح له رقبتها وتسمى الأرض قطائع، اما الاقطاع الحربي فهو أحد النظم الإقطاعية في العصر السلجوقي بني على أساس منح الاقطاع مقابل أداء الخدمة العسكرية، فكان لزاماً على الأمير المقطع ان يكون هو وقواته تحت أمرة السلطان السلجوقي في أوقات الحرب، فضلاً عن تجهيز جنوده بالمؤن والأسلحة على نفقته الخاصة، ينظر: الخالدي، الحياة السياسية، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) البنداري، تاريخ، ص ٢٠؛ طرخان ، إبراهيم علي، النظم الإقطاعية في السشرق الأوسط في العصور الوسطى، دار الكتاب العربي، القاهرة ، ١٩٦٨م ؛ علي ، سيد أمير، مختصر تاريخ العرب، ط٣، نقله إلى العربية عفيف البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٧م، ص ٣٧١٠.

الإدارية والمالية (١)، وقد ترتبت على هؤلاء المقطعين الذين كان أغلبهم من مماليكهم واجبات مالية وعسكرية كما في عام ١٥٥هــــ/١٥٦م عندما استدعى الخليفة المقتفي لأمر الله أمراء المدن للدفاع عن بغداد عند قدوم السلطان محمد السلجوقي لاحتلالها (٢).

# الوظائف الإداريسة

### ١- ولاة الحلة

أقطع الخليفة المقتفي ولاية الحلة على الأمير فخر النين (٣) قويدان عام ١٥٥٨هـــ/١٥٦م إلى عام ١٥٥هـــ/١٥٦م إلى الأمير مهلهل بن أبي العسكر الجاواني الذي وقف إلى جانب الخلافة في الدفاع عن بغداد ضد السلطان محمد السلجوقي (٥).

وفي عهد الخليفة المستنجد بالله عين الأمير قيصر شحنة في الحلمة وقد قتل فيها عام ٥٥٦هـ/١١٦٠م على أثر حملمة قبيلة خفاجمة علمي

<sup>(</sup>١) ابن الساعى ، الجامع المختصر ، ج٩ ، ص١٢٩ ؛ المعاضيدي، واسط، ص١٥٢.

ابن الجوزي ، المنتظم، ج ١٠ ص ١٦٥ ا الحسيني، أخبار ،170 - 11 ابن الأثير، الكامل، ج ٩، ص 170 - 177.

<sup>(</sup>٣) هو من مماليك الخليفة المقتفي لأمر الله وأحد قادة جيشه، خلع عليه الخليفة عام ٥٥٣ هـ ١٥٥٨ م وأرسله إلى بلاد البقش وأقطعه البلاد والقلاع ثم خرج على الخليفة وانضاف إلى سنقر الهمذاني واتفقا معه، فبعث إليه الخليفة جماعة فهرب وهلك أكثر من كان معه، ينظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠٠ ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ، الكامل، ج٩، ص٢٢٦ ؛ البنداري، تاريخ، ص٢١٩.

<sup>(°)</sup> ابن الاثير، الكامل ، ج ٩، ص ٢٣٢ ؛ مصطفى جـواد ، قبيلـة جـاوان الكرديـة ، ص ٣٣.

الحلة (۱)، ثم جعلت الحلة عام ٥٥٥هـ/١٦٢ ام إلى الأمير يزدن بن قماج التركي واستمر هذا الأمير على الحلة حتى خلافة المستضيء بأمر الله حيث أقره على إمارته (۲)، وذكر ابن واصل ان الخليفة المستضيء اقطع الحلية وأعمالها إلى الأمير قايماز (۱)، أما ابن الأثير فانه لم يشر إلى إقطاع الحلة له ولكن ذكر في عام ٥٧٠هـ/١٧٤ م ان قطب الدين قايماز سار إلى الحلة ومعه جماعة من الأمراء واستولى عليها ثم سار من الحلة إلى الموصل عن طريق البرّ، فلحقه ومن معه عطش عظيم فهلك أكثرهم من شدة الحر والعطش وتوفي قطب الدين قبل وصوله إلى الموصل (۵)، وقال ابن الأثير: "ولو أقام (قايماز) بالحلة وجمع العساكر وعاود بغداد لاستولى على الأمور كلها كما كان، فان عامة بغداد كانوا يريدونه، وكان قويا للعدل بالاستيلاء على البلاد" (۱)، ووصف قطب الدين بأنه كان كريماً، محبا للعدل

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر، الکامل، ج۹، ص۲۸۷.

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير ، الكامل، ج٩، ص٣٠٣؛ الحلي ، تاريخ الحلة ، ج١، ص٥٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> هو الامير قطب الدين ابو الفوارس قايماز بن عبدالله التركي المستنجدي، كان هو السبب في اخذ البيعة للخليفة المستضيء بأمر الله ثم قويت شوكته واطاعه الامراء والاجناد، وبلغ انه اشهد على وكيل الخليفة ان البلاد الحلية صارت ملكاً له، وتروج بأخت تنامش واتفق معه على نهب بلد الغراف، فلما شكت الرعية منه نهب العوام داره وهرب ولحق بالموصل ومرض ومات. ينظر عنه: ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج٣، ص٢١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مفرج الكروب، ج1، ص١٩٦.

<sup>(</sup>٥) الكامل، ج٩، ص٢١٤؛ ينظر ايضا: ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج٣، ص٢١٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الكامل، ج۹، ص٤١٣.

والإحسان، كثير البذل للمال ، والذي جرى منه إنما كان بفعل تنامش ولم يكن بإرادته (١).

اسند الخليفة المستضيء بأمر الله ولاية الحلة إلى الأمير أبي المكارم مجير الدين (٢) طاشتكين عام ٥٧١هـ/١٧٥ م وألحقت إمارة الحسج إليه أيضاً، وبقي طاشتكين على ولاية الحلة نحو ثلاثة عشر عاما وكان حسس الإدارة عفيفاً (٣)، ولما استخلف الناصر لدين الله اقره على إمارة الحسج واقطعه الحلة وبقي على ذلك إلى ان عزل عام ٥٨٣هـ/١٨٧م (٤).

وقد وصفه الرحالة ابن جبير عندما زار الحلة فقال: " وهذه الحلـة طاعة بيد الخليفة، وسيرة هذا الأميـر [طاشـتكين] فـي الرفـق بالحـاج، والاحتياط عليهم، والاحتراس لمقدّمتهم وسـاقتهم، وضـم نـشر ميمنـتهم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٤١٤.

<sup>(</sup>۲) هو مجير الدين أبو منصور طاشتكين بن عبدالله المستنجدي، كان من مماليك الخليفة المستنجد بالله ثم المستضيء بأمر الله، وأقره الخليفة الناصر لدين الله على امارة الحج واقطعه الحلة السيفية واستمر إلى ان عزل عام ٥٨٣هـ/١١٨٧م، وفي شعبان عام ٢٩٥هـ/١٩٥ م خلع عليه وفوضت إليه زعامة خوزستان ولم يزل على ذلك إلى ان توفي بتستر في جمادى الاخرة عام ٢٠٠هـ/١٢٠٥م. ينظر: ابن الاثير، الكامل، ج١٠، ص١١٧، ٢٣٧؛ أبو شامة، شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن الماعيل الدمشقي، تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف (بذيل الروضتين)، تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٤٧م، ص٥٠٠ ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٤، ص٧٧٥- ٥٧٠٠.

<sup>(</sup>T) ابن الساعي، الجامع المختصر، ج٩، ص١٨٦؛ ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٤، ص٧٢. ص٥٧٠ الحلي، تاريخ الحلي، ج١، ص٥٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج٤، ص٥٧٣.

وميسرتهم، سيرة محمودة، وطريقته في الحزم وحسن النظر طريقة سديدة، وهو من التواضع ولين الجانب وقرب المكان على وتيرة سعيدة، نفعه الله ونفع المسلمين به" (١) ، وقال عنه ابن الأثير: "كان خيراً صالحاً، حسن السيرة كثير العبادة" (٢)، تولى ولاية الحلة بعد طاشتكين الامير جمال الدين قشتمر (٣)الناصري خلع عليه ثم ولي شحنكية واسط مضافاً إلى الحلة (٤)، ويبدو ان الجمع بين الوظائف الإدارية وإسنادها إلى بعض الأمراء كان سمة من سمات العصر العباسي الأخير وربما يعود ذلك إلى كفاءتهم العسكرية والإدارية وعدالتهم بين الرعية.

أصبحت الحلة في عهد الخليفة الظاهر (٦٢٢-٦٢٣هـــ/١٢٢٥ الأمير شمس الدين سلار وهو من مماليكه واستمر الأمير سلار على الحلة حتى خلافة المستنصر بالله (٥)، وفي عام ٦٣١هــ/١٢٣٢م أعيدت ولاية الحلة إلى الأمير جمال الدين قشتمر الذي كان والياً عليها فــى

<sup>(</sup>۱) الرحلة، ص١٥٥ – ١٥٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الکامل، ج۱۰، ص۲۳۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> وهو من مماليك الخليفة الناصر لدين الله، كان حسن السيرة شجاعاً كريماً جواداً متعففاً، ذا همة عالية كثير المعروف والبرِّ توفي في عام ٦٣٧هــ/١٣٩م وحمل إلى مشهد الحسين المنتخ ودفن هناك. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث، ص١٦٠- ١٦١؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٥، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الساعي، الجامع المختصر، ج٩، ص٤٢؛ ابن الفوطي، الحوادث، ص١٦١.

<sup>(°)</sup> الحلى، تاريخ الحلة، ج١، ص٢٠.

عهد الخليفة الناصر لدين الله واستمر عليها حتى عام ١٣٣٩هــ/١٣٩م (١)، وبعد وفاته خلع على ولده مظفر الدين محمد بن جمال الدين قشتمر وجعل أميراً على الحلة خلفاً لأبيه (٢)، وكانت هناك تقاليد ومراسيم تتبع عند تعيين ولاة الحلة حيث كان يخلع عليهم عند تعينهم (٢).

#### ٧- الشحينة:

وظيفة استحدثها السلاجقة عند دخولهم العراق عام ٤٤٧هـ/٥٥٠ م وكان يتولاها أحد الأمراء العسكريين الأتراك المقربين من السلطان السلجوقي، ومهمتها الحفاظ على الأمن والنظام في الولاية المعين عليها<sup>(٤)</sup>، وتقابل هذه الوظيفة في الوقت الحاضر صلاحيات مدير الشرطة أو الحاكم العسكري <sup>(٥)</sup>، ولأهمية وظيفة الشحنة فان متوليها يستم تعيينه من لدن

<sup>(</sup>۱) ابن الفوطي، الحوادث ، ص ۷۹، ۱۳۱. ويذكر انه لما أعيدت و لاية الحلة للأمير جمال الدين قشتمر ، كان ابنه شرف الدين علي (ت ١٣٥هـ/١٣٧م)، يقوم مكانه في ادارة شؤون الحلة أحياناً. ينظر عنه: الحوادث، ص ١٣٣٠ - ١٣٤؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج ١، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطي، الحوادث ، ص ١٦١؛ الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطي، الحوادث ، ص ١٦١؛ حسون، الحلة في العصر العباسي الاخير، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) البنداري، تاريخ، ص٥٥، ١٤٢، ١٥٢؛ الخالدي، الحياة السسياسية، نسص٢٢٣؛ المعاضيدي، واسط، ص١٥٦.

<sup>(°)</sup> الخالدي، الحياة السياسية، ص٢٢٣؛ بيات، السياسة السلجوقية، ص١٠٩.

السلطان السلجوقي أو من ينوب عنه (۱)، أما بعد ان تخلصت الخلافة العباسية من سيطرة السلاجقة فان تعيينه أصبح من لدن الخليفة العباسي، ويبدو أن أغلب الشحن كانوا من مماليكه وممن يتصف بالشجاعة والكفاءة العسكرية.

تولى منصب الشحنة في الحلة عماد الدين محمد بن حسام بن أبي فراس الحلي وذلك بعد أن ألحق بالأمراء عام 770 = 770 = 770م وعزل منها عام 750 = 750 = 750م ورتب عوضه الأمير قطب الدين سنجر البكلكي (7) في شهر رمضان من هذا العام ثم عين عماد الدين شحنة بالكوفة وعزل عنها وتوفي عام 707 = 700م (7)، وعين الأمير فلك الدين محمد بين سنقر المعروف بوجه السبع شحنة في الحلة عوضاً عن الأمير جمال الدين آي أبه المارديني (7).

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١١٦، ١٤٣ ؛ ابن الاثير ، الكامل ، ج٨، ص١٦٧ ، ١٥٧ ، ٢٥٧ ، ٣٧٣ ، ٣٨٦ ، ٣٨٥ ؛ القزاز ، الحياة السياسية ، ص١٤٥ . ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٧ ، ١٥٠ ، القزاز ، الحياة السياسية ، ص١٤٥ . (٢) هو قطب الدين أبو المظفر سنجر بن عبدالله البكلكي المستنصري التركي يعرف بزريق ، ينسب إلى جمال الدين بكلك ، وفي عام ١٤١هـ/١٤٣ م الحق بالزعماء ثم رتب شحنة بخزانة السلاح وبعدها شحنة بالحلة وناظراً باللحف وعقد عليه ضمان البندنيجين وعين في إمارة الحاج عام ، ٦٥هـ/١٢٥٦م وتوفي في عام ١٥٠هـ/١٢٥٨م . ينظر عنه : ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٣، ص٢٨٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج۲، ص۱۳۵.

<sup>(</sup>٤) ابن الفوطى، الحوادث ، ص٢٠٧.

وممن تولى وظيفة الشحنة من الحليين في أواخر العصر العباسي في مدن العراق الأخرى الأمير مجير الدين (۱) أبو الفضل جعفر بن أبي فراس الحلي (ت٢٢٧هـ/٢٢٩م) وقد عينه الخليفة الناصر لدين الله على واسط والبصرة (۲) والأمير حسام الدين أبو فراس (۲) محمد بن أبي فراس ولي شحنة واسط والبصرة مرتين في عهد الخليفة الناصر والمستنصر بالله وحج بالناس ثلاث عشرة حجة وفارق الحاج إلى مصر عام ٢٢١هــ/٢٢٤م وعاد إلى بغداد وخلع عليه وأعيد إلى زعامته وولي إمارة الحاج، ولما توفي جمال الدين قشتمر طلب ان يكون عوضه في التقدم على العساكر فلم يجب إلى طلبه وتوفي عام ٢٤١هــ/٢٤٢م (٤).

<sup>(</sup>۱) مجير الدين أبو الفضل جعفر بن أبي فراس الحارث بن ابي تغلب بن أبي فـراس النخعي الحلي، كان من أمراء الخليفة الناصر لدين الله، تولى شحنكية واسط والبصرة وسار فيها أحسن سيرة ثم عزل عنها وانقطع إلى العبادة، وحج في ولاية ولده الأمير حسام الدين ولما فارق الاخير الحاج وتوجه إلى مصر سار معه ثم عاد إلى بغداد بعد ذلك في رجب عام ٢٢٧هـ/٢٢٩م ورضا عنه الخليفة المستنصر بالله واقام ببغدد إلى ان توفي في هذا العام . ينظر: ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٤، ص٥٦٥- ٥٦٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> وهو أمير حاج العراق الأمير حسام الدين أبو فراس الحلي الكردي الورامي وهو ابن أخي الشيخ ورام ، وكان عمه من صالحي المسلمين وخيارهم من أهل الحلمة السيفية، فارق الحاج بين مكة والمدينة وسار إلى مصر وانما حمله إلى ذلك بسبب كثرة الخرج في العراق، وقلة المعونة من الخليفة العباسي. ينظر: ابن الأثير، الكامل، ج٠١، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>١) ابن الفوطى، الحوادث ، ص٢١٧.

### ٣- الناظــر:

من الوظائف المهمة التي ظهرت في العصر العباسي وهو مسسؤول عن تنظيم واردات الولاية ونفقاتها، وكان اختياره وتعينه يتم من لدن الخليفة العباسي (1), وقد أطلق على الناظر في العراق اسماً آخر هو الصدر (1)(1), كما أسندت إليه بعض الأعمال البعيدة عن الأمور المالية والتي تدخل في اختصاصات الولاة والشحن (1), وعن الناظر يقول القلقشندي " وهو من ينظر في الأموال وينفذ تصرفاتها ويدفع إليه حسابها لينظر في ويرد ما يرد... وهو يختلف باختلاف ما يضاف إليه "(٥).

تولى النظر في ديوان الحلة عدد من النظار ممن اشتهروا بالكتابـة والحساب منهم أبو طالب يحيى بن أبي الفرج<sup>(١)</sup> الكاتب تولى النظر بديوان

<sup>(</sup>۱) المعاضيدي، واسط، ص١٥٦- ١٥٨.

<sup>(</sup>۱) الصدر: وظيفة إدارية وهي إحدى وظائف الدرجات العليا في العصر العباسي الأخير وهي توازي وظيفة المحافظ أو المتصرف أو المدير العام باختلاف درجات الصدرية ومهامها ومسؤوليتها. ينظر: آل ياسين، محمد مفيد، دراسة في التاريخ الاجتماعي لصدور العراق في عهد التسلط المغولي، مجلة كلية المعلمين ، العدد (۱۳)، بغداد، ۱۹۸۸م، ص ۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> فهد، تاريخ العراق، ص١٢٧.

<sup>(1)</sup> ابن الساعي، الجامع المختصر، ج٩، ص٢١٨- ٢١٩؛ فهد، تاريخ العراق، ص١٢٧.

<sup>(°)</sup> احمد بن علي، صبح الاعشى في صناعة الانشا، المؤسسسة المصرية العامسة، القاهرة، ٩٦٣ ام، ج٥، ص٤٦٥.

<sup>(1)</sup> أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن علي بن زبادة الشيباني الواسطي البعدادي المولد، الملقب بقوام الدين وقيل عميد الدين، ولد في الخامس والعشرين من صفر

الحلة في عهد الخليفة المستضيء والناصر لدين الله، وتقلد عدة مناصب في الدولة العباسية واستمر حتى وفاته عام  $998_{---}/1991$  ام (1)، وتولى بعده قوام الدين أبو الفرج علي بن عمر بن محمد بن فارس بن معن الانباري ويعرف بابن الحداد ( $1798_{---}/1991$  م) ويذكر ابن الفوطي بأنه كان كاتباً سديداً وله كتاب ( نخبة الانتقاد من تاريخ بغداد) (1).

ولأهمية وظيفة الناظر من الناحية المالية فقد تقلدها أشخاص كانوا من أهل الخبرة في الشؤون المالية منهم مجد الدين أبو الفضل يحيى بن عسكر (٤) الانباري البغدادي (ت٥٤٠هـ/١٤٢م) الذي رتب ناظراً بالحلة

<sup>=</sup>عام ٢٢٥هـ/١٢٨م، كان من اعيان الدولة وانتهت إليه المعرفة بامور الكتابة والانشاء والحساب مع مشاركته في الفقه وعلم الكلام والاصول وغير ذلك، تولى العديد من الوظائف الإدارية في الدولة العباسية منها ناظراً بديوان البصرة وواسط والحلة، ورتب بعد ذلك حاجباً بباب النوبي وقلد النظر في المظالم وغيرها، توفي في السابع والعشرين من ذي الحجة عام ٤٩٥هـ/١٩٧م. ينظر عنه: ابن خلكان، وفيات الاعيان، ج٢، ص٢٤٤ - ٢٤٥، ٢٤٩ ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٣، ص٣٥٥.

<sup>(</sup>۱) ابن الكازروني، ظهير الدين علي بن محمد، مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس، تحقيق مصطفى جواد، مطبعة الحكومة، بغداد، ۱۹۷۰م، ص ۲۱ م، الاربلي، خلاصة الذهب، ص ۲۸۰؛ ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج٣، ص ٥٦٣٠.

<sup>(</sup>۲) ابن الساعى، الجامع المختصر، ج٩، ص٢١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٣ ، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٤) ولد عام ٥٧٠هــ/١٧٤ ام وكان شيخاً مترفا يحب الرياسة، وهو من بيت ذي ولاية وثروة واسعة خدم الامير جمال الدين قشتمر ثم تولى مدينة الانبار ضماناً، ورتب

في أول عهد الخليفة المستعصم بالله وتولى عدة وظائف إدارية وعسسكرية وممن تمرس بالأمور الإدارية والمالية قبل ان يتولى نظارة الحلة (١)، وتولى بعده هذا المنصب عماد الدين أبو المعالي يحيى بن المرتصى بن يوسف النيلي الحلي، ولما عزل ناظر الكوفة كمال الدين محمد بن الحسين أضيفت وظيفته إلى عماد الدين واستمر الأخير ناظراً في الحلمة والكوفة حتى عام ٦٤٣هـ/١٢٤٥م حيث استدعى إلى بغداد ليتـولى صـدرية (١) المخزن وخلع عليه في دار الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي وقلد سيفاً محلى بالذهب ثم عهد اليه صدرية الحلة والكوفة وعزل عن صدرية المخزن عام ٦٤٦هـــ/١٢٤٨م ورتب بعد ذلك ناظرا بالمدرسة المستنصرية (٢)، وتولى النظر بالحلة عز الدين أبو عبدالله الحسين بن عبدوس البغدادي وكان من أهل الخبرة في الإدارة حيث خدم في صباه في مساحة الغلاة وقسمتها واشتغل في أعمال السواد، تقلد عدة وظائف إداريسة وأصبح من أهل الخبرة بالعمال والأعمال، وعدّ من كبار موظفي الدولية العباسية في هذه المدة، ورتب ناظر بالحلة واستمر على عمله مدة ثم عين

<sup>-</sup>عارضا لجيش اربيل، وكان معتقداً في علم النجوم توفي في ذي الحجة عام ١٠٥٠هـ ١٢٤٢م. ينظر عنه: ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٤، ص٥٥١.

<sup>(</sup>١) ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٤، ص٥٥١؛ فهد، تاريخ العراق، ص١٣٤.

<sup>(</sup>۱) هو ديوان الخراج الذي أصبح في هذه المدة يسمى (المخزن) وهو مؤسسة مستقلة على رأسها صدر المخزن (صاحب المخزن)، وهو كوزير المالية في وقتنا الحاضر، ينظر: مصطفى جواد، مقدمة كتاب الجامع المختصر لابن الساعي، ضمن بحث ضمنه المقدمة المذكورة سماه (نظم الدولة العباسية في أواخر عهودها)، ص، ض.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج٢، ص١٩٢؛ الحوادث ، ٢٤٣.

في أعمال شرف الدين اقبال (١) الشرابي وتوفي في الحلة في شعبان عام 707 = 1700 100 وبعده تولى عز الدين أبو محمد حمزة بن محاسن العكرشي نظارة الحلة وكان قد ارتفع قدره وتولى اقطاع شرف الدين الشرابي ثم اعتقل بدار الشرابي شرقي الحلة عام 705 = 1707 م وتوفي في شهر ذي القعدة من هذا العام (١).

وممن تولى وظيفة الناظر من الحليين في مدن العراق الأخرى أبو الغنائم حبشي بن محمد الملقب شرف الدين الذي كان ناظراً بدين بواسط<sup>(٤)</sup>، وعماد الدين يحيى بن المرتضى النيلي كان ناظراً لديون واسط<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو شرف الدين اقبال الشرابي ، كان شيخاً شجاعاً كريماً عالي الهمة، قربه الخليفة المستعصم بالله، المستنصر بالله وجعله شرابيا عنده، وزادت مكانته في عهد الخليفة المستعصم بالله، وكان من املاكه دور ودواوين له ببغداد والحلة ولثرائه الواسع انه انشأ المدارس في واسط ومكة وبغداد وكان له العديد من الوكلاء ، خرج لعساكر المغول عام ١٣٥٥هـ/١٢٥ م فهزمهم وكان في خدمة الخليفة بالحلة فمرض بها وحمل إلى بغداد فتوفي فيها في ثامن عشر من شوال عام ١٩٥٣هـ/١٢٥ م. ينظر: ابن الفوطي، الحوادث ، ص٤٢٥ - ٢٢٦؛ الذهبي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن احمد، سير اعلام النبلاء، تحقيق أبو عبدالله عبد السلام محمد عمر علوش، دار الفكر، بيروت، العلام ونبيلة عبد المنعم، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٨٠م، ج٠٢، ص٤٨ - ٥٨؛ السامر ونبيلة عبد المنعم، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٨٠م، ج٠٢، ص٤٨ - ٥٨؛

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج١، ص١٦٢ - ١٦٣؛ فهد، تاريخ العراق، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج١، ص١٧٨ - ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) الاصبهاني، خريدة القصر، ج٤ م١، ص١٨٥ - ١٨٦.

<sup>(°)</sup> ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج٣، ص٥١٧.

### ٤- المشرف:

وظيفة المشرف من الوظائف المالية المهمة في العصر السلجوقي، وهي تهتم بضبط الحسابات والإشراف علسى الصادرات والسواردات والموازنة بينها (1)، ومن مهام المشرف مراقبة أعمال الناظر في الولاية (المدينة) المعين عليها (٢)، ويبدو ان منزلة المشرف هي أعلى من الناظر والصدر في الولاية ووظيفته تشبه بطبيعتها المدقق والمفتش المالي في وقتنا الحاضر (٦).

تقلد هذه الوظيفة في الحلة عدد من المشرفين تميزوا بالكفاءة الإدارية والخبرة المالية منهم كمال الدين أبو الفتح احمد بن ظفر بن يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني وقد وصف بأنه من بيت الوزارة والرئاسة وانه كان كاتبا حاسبا ولي عدة وظائف منها الحجابة بباب النوبي ثم الإشراف بالبلاد المزيدية وتوفي في ثامن عشر من محرم عام ٢٢٠هـ/١٢٢٦م (أ)، وتولى الإشراف في الحلة جمال الدين محمد بن علي بن خليد الكاتب (ت٢٣٩هـ/١٣٢١م) وهو شيخ فاضل عالم بالسيّر والاخبار، خدم في أعمال منها كتابة المخزن وخزانة الغلاّت ببات المراتب وإشراف البلاد الحلية وغير ذلك وصنف كتابه في علم الكتابة وسمّاه (جوهر اللباب في الحلية الحساب)(٥)، وعميد الدين أبو المظفر منصور بن احمد بن عباس

<sup>(</sup>۱) امین، تاریخ العراق، ق۲، ص۲۸.

<sup>(</sup>۲) المعاضيدي، واسط، ص۱٥۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> فهد، تاريخ العراق، ص١٢٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج٤، ص ١٠١- ١٠٢.

<sup>(°)</sup> ابن الفوطى، الحوادث ، ص ٢٠.

البتني الدجيلي الصدر الأديب، تقلد عدة وظائف إدارية منها ناظر في الخالص وأعمال دجيل ثم رتب مشرفا بالمخزن عام ٢٢٨هـ/٢٢٨م ومشرفا بديوان الزمام (١)، وبعدها عين مشرفا بالأعمال الحلية، ورتب مشرفا لديوان العرض (٢) وتولى صدرية تكريت وتوفي في سابع عشر المحرم عام ٢٥٢هـ/١٢٥م رتب عز المحرم عام ٢٥٢هـ/١٢٥م وتب الحديد مشرفا بالبلاد الحلية (٤)، وتبولى الدين أبو حامد عبد الحميد بن أبي الحديد مشرفا بالبلاد الحلية (٤)، وتبولى

Gl, Cahen, Al – Arid, E, VoI, I, P.629;

<sup>(</sup>۱) ديوان الزمام: هو ديوان مركزي يشرف على عمل دواوين الدولة ومراقبة الناحية المالية بصورة خاصة، فهو بمثابة زمام يضبط عمل الدواوين ويطلق على ديوان الزمام اسم الديوان من باب الاطلاق وعلى متوليه صاحب الديوان ، وفي القرن الرابع اصبح ديوان الازمة بمثابة وزارة المالية ولكنه في مدة موضوع البحث لم يعد وزارة المالية حيث حل المخزن محله، ويبدو انه أصبح مؤسسة مالية تابعة للمخزن. ينظر: ابن الكازروني، ظهير الدين على بن محمد، مقامة في قواعد بغداد، تحقيق كوركيس وميخائيل عواد، مطبعة الارشاد، بغداد، ١٩٦٢، الدوري، عبد العزيز، النظم الإسلامية، بيت الحكمة ،جامعة بغداد، ١٩٨١م، ص ١٥٠؛ فهد، تاريخ العراق،

<sup>(</sup>۱) وهو احد دواوين الدولة الغزنوية التي تبنتها الإدارة السلجوقية فيما بعد، ومتولي هذا الديوان ينتمي إلى رجال الإدارة وليس من طبقة العسكر وهو أشبه بوزير الدفاع في الوقت الحاضر، وهو ديوان يعني بأمر الجند، ورئيس هذا الديوان يسمى (العارض) وواجباته هي الإشراف على عمل الجيش وتنظيم سجلات الجند وصدرف مرتباتهم وتهيئة الجيوش وتسليحها وتموينها واختيار الأكفاء في الجيش، ينظر:

اقبال، الوزارة ، ص٤٤؛ أمين، تاريخ العراق، ق٢، ص٣٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج۲، ص ۲۵۰–۲۵۲.

<sup>(1)</sup> الحلي، تاريخ الحلة، ج١، ص٦٤.

الإشراف في مدينة الحلة كمال الدين أبو الحسن علي بن أبي العسكر بسن أبي نصر بن إبراهيم الحموي ثم ناظراً للمدرسة المستنصرية ثم عسين مشرف البلاد الحلية ورتب عارض الجيوش عام ٢٥٠هـ/٢٥٢م ولم يزل على ذلك إلى ان توفي في عام ٢٥٦هـ/٢٥٨م وكان يساقوت الحمسوي عتيق والده اعتقه يوم ولد له كمال الدين (١).

#### ٥- القضاء:

القضاء في اللغة الفصل والحكم (1)، أما في الاصطلاح فهو منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للتنازع (1).

تعد وظيفة القضاء من الوظائف المهمة في الدولة العربية الإسلامية لارتباطها بحقوق الناس ونشر العدالة بينهم، والنظر في الأحكام الـشرعية وتنفيذ قضاياها، فوصفت خطة القضاء: ((بأنها من أعظم الخطـط قـدراً وأجلها خطراً)) (3)، ويجب على من يتولى هذه الوظيفـة أن تتـوفر فيـه الشروط التي تؤهله للقيام بها، وهي أن يكون بالغاً، مسلماً، عـاقلاً، حـراً،

<sup>(</sup>۱) ابن الفوطي، مجمع الاداب، ج٤، ص ٢٠٢- ٢٠٣.

<sup>(</sup>۲) ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري، لسان العرب، دار الحديث،القاهرة، ۲۰۰۳م، مجلد ۷، ۵۰۰– ٤۰۶.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، دار الفكر، بيروت، ۲۰۰۷م، ص ۲۲۹.

<sup>(1)</sup> ابن الأزرق ، أبو عبدالله ، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق: على سامي النشار، دار الحرية للطباعة، بغداد، ٩٧٧ م، ج١، ص٢٤٩.

سليم الجسد، عادلاً وعالماً بأحكام الشرع (١)، والقصاء من المؤسسات الإدارية التي تطورت بتطور الدولة العربية وتوسعها واستمرت هذه المؤسسة تعمل طوال العصر العباسي، وقد استحدث العباسيون منصب قاضي القضاة للسيطرة والإشراف على النظام القضائي في الدولة (١)، وأن مهمة تعيين القضاة في القرن الخامس الهجري قد أنيطت إلى قاضي القضاة بعد أن كان أمر تعيينهم محصوراً بيد الخليفة العباسي، وأصبح قاضي القضاة القضاة هو الذي يعين ويعزل أي انه يمتلك صلاحيات قضائية واسعة (١)، وهذا المنصب يقابل منصب وزير العدل في وقتنا الحاضر (١).

تقلد القضاء في الحلة خلال مدة حكم الإمارة المزيدية القاضي أبو جعفر عبد الواحد أحمد الثقفي قاضي الكوفة والبلاد المزيدية (٥)، وفي عام ١١٥هـ/١١ م اعترض الأمير دبيس بن صدقة على الخليفة المسترشد بالله لأنه أخذ دار أبيه وضمتها إلى الجامع، وقد كتب دبيس فتوى في ذلك، فكتب قاضي القضاة وجماعة من الفقهاء بوجوب ردّها إلى مالكها ونقص

<sup>(</sup>۱) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحرية للطباعة، بغداد، ۱۹۸۹م، ص۱۱۱-۱۱۳.

<sup>(</sup>۲) الأنباري، عبد الرزاق على ، النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي، مطبعة النعمان ، النجف، ۱۹۷۷م، ص ۲۸ ؛ خصباك ، جعفر حسين، القضاء في العراق في العهد السلجوقي ، مجلة الجمعية التاريخية ، العدد (۳) بغداد، ۱۹۷۲م، ص ۸۷.

<sup>(</sup>۲) العلي ، صالح احمد ، قضاة بغداد في العصر العباسي، مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلد (۱۸) بغداد، ۱۹۲۹م، ص۱۵٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> فهد، تاريخ العراق، ص١٨٤.

<sup>(°)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص٢١٧.

وقفها (۱)، مما يدل على أن قاضي القضاة والقاضي كانا مستقلين عن بغداد، لأنهما عارضا الخليفة بإصدار فتوى تمنعه من أخذ الدار، والظاهر أن هؤلاء من الحلة وان قضاة الحلة كانوا مستقلين في عهد الإمارة وأن الأمراء المزيديين كانوا يشرفون على تعييناتهم وإعطائهم الرواتب (۲).

ومن قضاة الحلة في العصر العباسي الأخير القاضي عبدالله بن عبد الواحد الثقفي عام ٥٨٠هـــ/١٨٠، وقد تولاها مع الكوفة والجانب الغربي من بغداد واستمر في ولايته إلى وفاته عام ٥٨٠هـــ/١٨٤م (٦)، وبعده تولى قضاء الحلة القاضي أبو منصور محمد بن علي بن محمد عام ٥٨٠هــ/١٨٧م ثم عزل عنها وتولى قضاء واسط في رجب عام ٥٩٠هــ/١١٠م فأقام بها شهرين في رمضان من هذا العام، وحمل إل بغداد وسجن بالديوان العزيز (٤) مدة وأطلق سراجه وألزم بالمقام في

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ابن الجوزي، المنتظم، ج٩، ص١٩٨–١٩٩.

<sup>(</sup>۲) ناجى، الإمارة المزيدية، ص٢٢٨.

<sup>(</sup>T) القرشي، محي الدين أبو محمد عبد القادر بن ابي الوفاء محمد الحنفي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، ١٣٣٢هـ، ج١، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>²) الديوان العزيز: هو الدائرة الرئيسة في العاصمة بغداد والتي تضم بقية الدواوين ويسمى أحياناً الديوان أو ديوان الخلافة أو الديوان العزيز، وقد يقرن اسم الديوان باسم الخليفة فيقال الديوان المستعصمي وكان الوزير هو رئيس هذا الديوان كما قد يرأسه صاحب الديوان وهو أشبه بما يسمى اليوم بالسكرتير. ينظر: فهد، تاريخ العراق، ص ١٤١.

النعمانيـــة (۱) إلـــى أن تــوفي فـــي عــام ٢٠٢هـــ/١٢٠٨م أو ٥٠٠هــ/١٢٠٨م أو ١٠٠هــ/١٢٠٨م أبو الحسن علي بن عبدالله عبن سلمان الحلي في عام ٩٥٠هــ/١٢٠٠م واستمر فيها لمدة عام شـم تقلـد بعدها منصب قاضي القضاة ببغداد في يوم الجمعة العشرين من سفر عـام ١٩٥هــ/١٢٠١م، ولم يزل على ولايته إلى أن عزل في جمادي الأول عام ١٠٠هــ/١٢٠٦م وعاد إلى الحلة وتــوفي فيهـا فــي ذي الحجــة عــام ١٢٠هــ/١٢٠٤م أما القاضي أبو عمر زكريا (٤) بن محمد بن محمـود فان تولى قضاء الحلة في عام ١٥٠٠هــ/١٢٥م ثم نقل إلى قضاء واسط في

<sup>(</sup>۱) النعمانية: بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة معدودة من أعمال الزاب الأعلى وهي قصبته. ينظر: الحموى، معجم البلدان، ج٥، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>۲) ابن الدبیثی، ذیل تاریخ مدینة السلام بغداد، المجلد الثانی، ص۱٤۲ ؛ فهد، تاریخ العراق ، ص۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) ابن الساعي، الجامع المختصر، ج٩، ص١١٥؛ ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٢، ص١١٢؛ القرشي، الجواهر المعنية، ج١، ص٣٦٤؛ كمال الدين ، فقهاء الفيحاء، ج١، ص١٥٦.

<sup>(3)</sup> كان عالماً فاضلاً ولد بقزوين عام ٩٩٥هـ/١٠١م ورحل إلى دمشق وقدم بغداد في أو اخر عهد الخليفة المستنصر بالله، وتولى القضاء في مدينتي الحلة وواسط، وقد صنف كتاباً أسماه (عجائب المخلوقات)، وكان حسن السيرة عفيفاً، توفي في واسط عام ١٨٦هـ/١٨٦م. ينظر عنه: ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٢، ص٦٦-٦٢ ؛ الحوادث الجامعة، ص٤٦، ٤١ ؛ الزركلي، الأعلام، ج٣، ص٤٦.

عسام ۲۰۲هــــ/۱۲۰۶م واسستمر قاضيياً حتى وفاتسه في عسام ۱۲۸۲هــ/۱۲۸۳م (۱).

ومن الملاحظ ان قاضي الحلة في هذه المدة لا يستطيع النظر في جميع أعمال الحلة ومناطقها، فكان هناك قضاة يمارسون القضاء نيابة عن قاضي الحلة أو بتخويل منه ويتم ذلك باستثناء قاضي القضاة نظراً لأهمية منصب القضاء آنذاك.

وقد أشارت المصادر إلى أن عدد من القضاة تولوا القضاء في بعض المراكز الإدارية في الحلة ولاسيما النيل منهم القاضي أبو طالب محمد بن محمود المعروف بان العلوية (ت ٢٧٥هـ/١٧٦م) فانه كان قاضياً على النيل وأعمالها (٢)، والقاضي أبو منصور عبد الرحمن بن الحسين بن عبدالله النعماني النيلي المعروف بشريح، قدم بغداد واستوطنها مدة وقد كان يتولى قضاء بلده ثم التحق بأمير الحاج مجير الدين طاشتكين متولياً بعض الأعمال له وكان فيه فضل وتميز وله رسائل توفي عام ٣٠٠هـ/١٠٠م (٣).

أما مجلس القاضي فكان يضم عدداً من المسوظفين يعملسون علسى مساعدة القاضى في أداء مهامه، منهم الأعوان والحاجب والكتاب والسشهود

<sup>(</sup>۱) ابن الفوطي، الحوادث ، ص ۳۱۹ ، ۲۰۹ ؛ الحلي ، تاريخ الحلــة، ج ۱ ، ص ۲۰ ؛ فهد تاريخ العراق، ص ۲۰۸.

<sup>(</sup>۲) ابن الدبيثي، ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد ، ج۱، ص ٥٠١ ؛ فهد ، تاريخ العراق، ص ٢١٠

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ابن الساعي ، الجامع المختصر ، ج  $^{9}$  ،  $^{9}$  ،  $^{1}$   $^{1}$  ابن الغوطي ، مجمع الآداب ،  $^{2}$ 

العدول والوكلاء فمهمة الأعوان إحضار الخصوم إلى مجلس القيضاء والمحافظة على النظام أثناء المرافعات، أما الحاجب مهمته الحفاظ على الهدوء والاستقرار وسير الأحكام في مجلس القضاء ولا يسسمح بالسدخول على القاضى إلا للخصوم والوكلاء (١)، والكاتب يعهد إليه مهمة تسجيل ما يدون في مجلس القضاء بين المتخاصمين من حجج وبينات ويدون في النهاية قرار الحكم الذي يصدره القاضى (٢)، والشهود العدول فئة من الناس يختارهم القضاة لحسن سلوكهم الاجتماعي ولا يصبح الرجل من العدول إلا بتزكية اثنين من الشهود العدول أمام القاضي (٢)، وللشهود دور بارز في ترسيخ قواعد النظام القضائي وتسهيل مهمة القضاة كالشهادة أمامهم وإسناد إدارة أموال الأيتام، والشهادة على المعاملات التجارية وكتب البيع والشراء وتوثيق العهود السياسية التي منحها الخلفاء للأمراء أو الجند وغيرها (٤)، أما الوكلاء فهم أشبه بالمحامين في وقتنا الحاضر  $(\circ)$ ، ولم نجد آية إشارة في المصادر إلى ديوان القضاء بمدينة الحلة ونرجح أنه لابد من وجود مكان مخصص له في المدينة.

<sup>(</sup>١) الأنباري، النظام القضائي، ص ٣٠٥، ٣١٠؛ المعاضيدي ، واسط، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) فهد ، تاريخ العراق ، ص١٩٨ ؛ الأنباري، النظام القضائي، ص٢٨٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> فهد، بدري محمد ، تاريخ الشهود ، مجلة كلية الشريعة، عدد (۳) بغداد، ۱۹٦۷م، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الانباري، النظام القضائي، ص٤٤٧ -٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) فهد ، تاريخ العراق، ص٢١٣-٢١٤.

#### ٦- النقابــة

النقابة هي: ((صيانة ذوي الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ليكون عليهم أجلى وأمره فيهم أمضى))(1)، ورئيس هذه النقابة شخص يطلق عليه نقيب وصف بانه ((عالي الدرجة والمكانة عظيم القدر جليل الشأن))(٢)، وهو مسؤول عن ضبط أنساب الأشراف وتدوين مواليدهم ووفياتهم، ومنعهم من ارتكاب المآثم، والمطالبة بحقوقهم ودعوتهم إلى أداء الحقوق وغيرها (7).

خضع العباسيون والطالبيون لنقيب واحد حتى القرن الرابع الهجري ثم أصبح لكل أسرة منهم نقيب خاص بها (<sup>1)</sup>، وفي أو اخر العصر العباسيي كانت نقابتا العباسيين والطالبيين من الوظائف المهمة التي يتولى الخليفة العباسي تعيين نقيبيهما (<sup>0</sup>).

<sup>(1)</sup> الماوردي، الأحكام السلطانية ، ص١٥٣.

<sup>(</sup>۲) ابن الكازروني، مقامة في قواعد بغداد، ص۲۳ ؛ الحسيني ، عبد الرزاق كمونة ، موارد الاتحاف في نقباء الأشراف، مطبعة الآداب ، النجف، ۹۶۸ م، ج۱، ص٥-٦.

<sup>(</sup>٣) الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص١٥٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> متز ، آدم، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ط٣، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة ، ١٩٥٧م، ج١، ص٢٦٣٠.

<sup>(°)</sup> خصباك، العراق ، ص٧٣ ؛ فهد ، تاريخ العراق ، ص٧٣٧ ؛ المعاضيدي، واسط، ص١٧٣.

لم تقتصر نقابة العباسيين على مدينة بغداد فحسب بل كانت هناك نقابة لهم في معظم مدن العراق الأخرى (١)، إلا أن المصادر لم تذكر من تولى هذه النقابة في مدينة الحلة، أما نقيب الطالبيين في الحلة فهو رجل من كبار البيت العلوي يوكل إليه أمر النقابة لكي يعنى بأمور أسرته وينظر في مصالحهم وشؤونهم كافة في هذه المدينة، ويتم توليته بعهد من الخليفة العباسي (٢).

تولى نقابة الحلة النقيب كمال الدين احمد بن محمد بن علي بن أبسي الفضل العلوي السوراوي، ولم يشر ابن الفوطي إلى مدة توليه النقابة، بسل ذكر أنه كان نقيب الحلة وسورا، وبيت أبي الفضل مسن البيوتات التي الشتهرت بالعلم وكان منهم الأدباء والبلغاء والنجباء (۱)، أما آل معية (١) فقد كانوا يسكنون قصر ابن هبيرة ثم سكنوا الحلة بعد ذلك، وهم بيت جليل القدر تولى جماعة منهم النقابة وصدارة البلاد الفراتية في عهد الخليفة الناصر لدين الله العباسي (٥)، وبنو معية هم : ((سادة أجلاء عظماء نقباء مقدمون، ذو بيت جليل عظيم أصحاب وجاهة ونباهة ورياسة ونيابة ونعمة

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي، المنتظم ، ج٩، ص١٠٦ ؛ ابن الساعي ، الجامع المختصر، ج٩، ص١٦١، ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) فهد ، تاريخ العراق ، ص٢٣٧؛ الحسيني ، موارد الاتحاف، ج١، ص٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup>مجمع الآداب ، ج٤، ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) يرجع نسبهم إلى أبي القاسم على بن الحسن الديباج المعروف بان معية نسبة إلى أمه معية بنت محمد بن حارثة بن معاوية الكوفية، فعرفت ذريته بعده ببني معية . ينظر: ابن عنبة ، عمدة الطالب ، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٥) ابن عنبة ، عمدة الطالب ، ص١٤٧ ؛ الحلي ، تاريخ الحلة ، ج٢، ص٣٧.

ضخمة، ماز الوا متقدمين عند الخلفاء والكبراء))(١)، تولى النقابة من أسرة آل معية أبو الفتح على بن أبي منصور الحسن ظهير الدولة بن احمد بين الحسن بن الحسين ومن بعده تولى أبو طالب محمد بن أبي منصور الحسن الزكي بن احمد الحسيني، وعرف بالزكى لصلاحه وتقواه، ثم تولاها أبو منصور الحسن بن أبي طالب محمد بن أبي منصور الحسن الزكي (٢)،، وتولى النقابة جلال الدين أبو جعفر حالقاسم بن أبي منصور بن معية في عهد الخليفة الناصر لدين الله ووصفه ابن عنبة بقوله: " احد رجالات العلويين كان صدر البلاد الفراتية بأسرها ونقيبها، وكان فيه كرم واقدام..."(")، ثم تولى بعده النقيب تاج الدين جعفر بن محمد بن أبي نصور الحسن الزكى (ت٦٦٨هـ/١٢٦٩م) وكان عظيم المنزلة من أهل الفصل والأدب ومن شعراء زمانه ولمي نقابة البلاد الفراتية والحلة وقد اضسر فسي آخر عمره فانقطع بداره ، وكان الناس يترددون إليه وهو يكاتبهم بالأشعاد (٤).

<sup>(</sup>١) ابن زهرة، غاية الاختصار، ص٥٠.

<sup>(</sup>۲) ابن عنبة، عمدة الطالب، ص٤٨؛ الحسيني، موارد الاتحاف، ج١، ص١٧٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> عمدة الطالب، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>۱) ابن زهرة، غاية الاختصار ، ص٥٠؛ ابن عنبة، عمدة الطالب ، ص١٤٨؛ الحسيني، موارد الاتحلاف، ج١، ص١٧٦.

#### الخاتمية

كرس البحث لدراسة أهم التطورات السياسية والإدارية في مدينة الحلة منذ تمصيرها عام ٤٩٥هـ/١٠١م وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها:

- 1- تبين لنا ان سبب تمصير مدينة الحلة كان سياسيا وإداريا، وهـو ان أمير صدقة كان ينتهز الفرصة المناسبة للانفـصال عـن الدولـة السلجوقية، فلما قوي أمره واشتد أزره وكثـرت أموالـه وانـشغل السلاطين السلاجقة في نزاعاتهم التي وقعت بيـنهم، وان علاقتـه معهم قد توترت في تلك المدة ، رأى ان الظروف كانـت ملائمـة لتحقيق هدفه وذلك للحفاظ على نفوذه نظراً لتوسع الإمارة المزيدية فـي عهـده فمـصر الحلـة واتخـذها مركـزاً لإمارتـه عـام فـي عهـده فمـصر الحلـة واتخـذها مركـزاً لإمارتـه عـام فـي عهـده فمـصر الحلـة واتخـذها مركـزاً لإمارتـه عـام
- ٢- وظهر لنا من خلال البحث ان الحلة في هذه المدة أصبحت من أهم مدن العراق حتى وصفت بأنها من افخر بلاد العراق وأحسنها في عهد الأمير صدقة وما بعده، وشهدت هذه المدينة ازدهاراً عمرانياً واجتماعياً طيلة العصر العباسي، وهي محاطة بخندق وسور فضلاً عن كثرة أسواقها ومرافقها الأخرى.
- ٣- كان لمدينة الحلة دور كبير في الأحداث السياسية التي وقعت في العراق خلال عهد الإمارة المزيدية وقد لعب الأمراء المزيديون دورا مؤثرا في تلك الأحداث والسيما وقوفهم بوجه أطماع السلاطين السلاجقة ونوابهم سواء في مدينة الحلة وبغداد وبقية مدن

العراق الأخرى، ونظراً لأهمية الحلة وموقعها نجد ان كثيراً ما يتدخل السلاطين السلاجقة وأعوانهم في شؤون المدينة وذلك بإرسال الحملات العسكرية للسيطرة عليها والتحكم بشؤونها، وكان الأمراء المزيديون في حالة نزاع مستمر معم، وبعد ان تخلصت الخلافة العباسية من السيطرة السلجوقية عادت الحلة إلى السلطة المركزية في بغداد، وقد شهدت تحولاً كبيراً في حياتها السياسية والإدارية فضلاً عن دورها الفكري والحضاري.

٤- كانت مدينة الحلة مركزاً لإدارة منطقة واسعة تضم العديد من القرى والمناطق التابعة لمركز المدينة، وهي مقسمة على مناطق إدارية تسمى (الأعمال) وتضم كل منطقة إدارية مجموعة من المدن والقرى التابعة لها، وكانت الحلة عاصمة ومركزاً إدارياً للإمارة المزيدية وقد ظلت محتفظة بأهميتها الإدارية طوال العصر العباسي، وكان الخليفة هو الذي يعين الولاة عليها إلى جانب عدد من الموظفين الإداريين مثل الشحنة والناظر والمشرف والقضاة والنقابة وغيرهم.



<sup>(</sup>١) ناجي، الإمارة المزيدية، ص٢٩٣.

خارطة رقم (٢) الحلة في عهد الإمارة المزيدية (١)



<sup>(</sup>١) حسون ، محمد ضايع، وعامر راجح، البناء الوظيفي لمدينة الحلة ، ص٥٥.

خارطة رقم (٣) الحلة تحت الإدارة العباسية (١)



<sup>(</sup>١) حسون ، محمد ضايع، وعامر راجح، البناء الوظيفي لمدينة الحلة ، ص٥٥.

# ملحق رقم (١)

# الخلفاء العباسيون في العصر السلجوقي

- ١- القائم بأمر الله(١)، أبو جعفر عبدالله بن القادر (٢٢٤-٢٦٧هــ/١٠٣٠).
- Y- المقتدي بأمر الله(Y)، أبو القاسم عبدالله بن القائم بأمر الله  $(Y \times Y \times Y)$  هـــ/  $(Y \times Y \times Y)$ .
- ٣- المستظهر بالله(٢)، أبو العباس احمد بن المقتدي بالله(٢٨٥-١٠٥هـــ/١٠٩٤ ١٠٩٤).
- ٤- المسترشد بالله<sup>(۱)</sup>، أبو منصور الفضل بن المستظهر (۱۱۵-۲۹هـــ/۱۱۱۸-۱۱۲۵).
  - ٥- الراشد بالله<sup>(٥)</sup>، أبو جعفر بن المسترشد(٥٢٩-٣٢٥هــ/١١٣٤ ١١٣٧م).
- ٦- المقتفي لأمر الله (١)،أبو عبدالله محمد بن المستظهر بالله (٥٣٠-٥٥٥هـــ/١١٥٥-١١٣٥).
- ٧- المستنجد بالله (۱)، أبو المظفر يوسف بن المقتفي (٥٥٥-٥٦٦هـــ/١١٦٠-١١٨٠).
- $\Lambda$ -المستضيء بأمر الله (۱۱۷۰)، أبو محمد الحسن بن المستنجد (0.77-0.00هـــ/۱۱۷۰).
- 9- الناصر لدين الله<sup>(۹)</sup>، أبو العباس احمد بن المستضيء (٥٧٥- ١٢٧هـــ/١١٧٩-

<sup>(</sup>١) السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص٤٥٧.

۱۰ السيوطي، ناريخ الحلقاء، د <sup>(۲)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٦٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ٤٧٣.

<sup>(°)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ٤٨٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> المصدر نفسه، ص ٤٨٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> المصدر نفسه، ص٤٩٣.

# ملحق رقم (٢) سلاطين سلاجقة العراق في القرن السادس الهجري

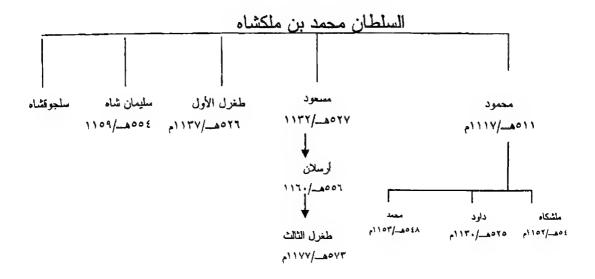

# ملحق رقم (٣)

# ولاة الحلة في العصر العباسي

| السنة                                | الاسم                                               | ت |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| ٧٤٥هــ/١٥٥٢م                         | فخر الدين قويدان (١)                                | 1 |
| ٥٥٥ه_/١٥٥١م                          | مهلهل بن ابي العسكر الجاواني ( <sup>۲)</sup>        | ۲ |
| ۸٥٥٨_/ ١٢٢٢م                         | يزدن بن قماج التركي <sup>(٣)</sup>                  | ٣ |
| واستمر في عهد الخليفة المستضيء       |                                                     |   |
| بأمر الله (٥٦٦-٥٧٥هــ/١١٧٠-          |                                                     |   |
| ۱۷۹ (م)                              |                                                     |   |
| (۲۷۰-۳۸۰ه_/۱۷۰۱-۱۸۷۱م)               | أبو المكارم مجير الدين طاشتكين بن عبدالله           | £ |
| كان والياً على الحلة في عهد الخليفة  | المستتجدي (٤)                                       |   |
| المستضيء والناصر لدين الله           |                                                     |   |
| ۸۵هـ/۱۱۸۷م                           | جمال الدين قشتمر الناصري (°)                        | 0 |
| تولى في عهد الخليفة الظاهر بأمر الله | شمس الدين سلار <sup>(۱)</sup>                       | ٦ |
| (۲۲۲-۲۲۲هـ/۲۲۰-۲۲۲۱م).               |                                                     |   |
| ۱۳۲هـ/۱۲۳۳م                          | جمال الدين قشتمر (مرة ثانية) ( <sup>٧)</sup>        | ٧ |
| في عهد الخليفة المستنصر بالله        |                                                     |   |
| ۳۲۶۰-۰۶۲هـ/۲۲۲۱-۲۶۲۲م)               |                                                     |   |
| ۱۳۳۷هــ/۱۲۳۹م                        | مظفر الدین محمد بن جمال الدین قشتمر ( <sup>۸)</sup> | ٨ |

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ، الكامل ، ج٩، ص٢٢٦ ؛ البنداري، تاريخ، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ، الكامل ، ج٩، ص٢٣٢ ؛ الحلي ، تاريخ الحلة ، ج١، ص٤٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير، الكامل، جَ٩، ص٣٠٣؛ الحليّ، تاريخ الحلة، ج١، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الساعي، الجامع المختصر، ج٩، ص٦٨٦؛ ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٤، ص٧٧٥-٧٧٥.

<sup>(°)</sup> ابن الفوطي، الحوادث ، ص١٦١.

<sup>(</sup>١) الحلي ، تاريخ الحلة ، ج١، ص٦٠.

<sup>(</sup>٧) ابن ألفوطي، الحوادث ، ص٧٩، ١٦١.

<sup>(^)</sup> ابن الفوطي، الحوادث ، ص١٦١ ؛ الحلي ، تاريخ الحلة ،ص ١٥، ٦٢.

ملحق رقم (٤) شحن الحلة في العصر العباسي

| السنة               | الاسم                                               | ت      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| قبل عام ٥٥٦هــ/١١٦م | الأمير قيصر وهو من مماليك الخليفة المستتجد          | ١      |
|                     | بالله (۱)                                           | ļ<br>ļ |
| ٥٣٦هـ/٢٣٧م          | عماد الدين محمد بن حسام الدين ابي فراس              | ۲      |
|                     | الحلي (۲)                                           |        |
| ٠٤٦هــ/٢٤٢م         | عماد الدين محمد بن سنقر المعروف <sup>(٣)</sup> بوجه | ٣      |
|                     | السبع                                               |        |
| ٣٤٣هـ/٥٤٢م          | قطب الدين أبو المظفر سنجر بن عبدالله البكلكي        | ٤      |
|                     | (t)                                                 |        |

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير، الكامل، ج٩، ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٢، ص١٣٥ ؛ الحلي ، تاريخ الحلة ، ج١، ص٦٢.

 $<sup>(^{</sup>T})$  ابن الفوطي ، الحوادث ، ص $^{T}$  ؛ الحلي ، تاريخ الحلة ، ج $^{T}$  ، ص $^{T}$ 

<sup>(1)</sup> ابن الفوطي، مجمع الآداب ، ج٢، ص١٣٥، ج٣، ص٣٨٤.

ملحق رقم (٥) نظار الحلة في العصر العباسي

| السنة                                  | الاسم                                             | ت |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| تولمي نظارة الحلة في عهد الخليفتين     | أبو طالب يحيى بن سعيد بن هبة الله بن علي بن       | ١ |
| المستضيء بأمر الله والناصر لدين الله   | زبادة الشيباني (ت٩٤٥حهــ/١١٩٧). <sup>(١)</sup>    |   |
| تولاها في عهد الخليفة الناصر لدين الله | قوام الدين أبو الفرج علي بن عمر بن محمد بــن      | ۲ |
| (۵۷۵-۲۲۶هـ/۱۷۷۱-۵۲۲۱م).                | فارس بن معن الانباري ويعسرف بسابن الحداد          |   |
|                                        | (ت۲۰۲هـ/ ۲۰۲۱م) <sup>(۲)</sup> .                  |   |
| تولى نظارة الحلمة فسي أول خلافمة       | مجد الدين أبو الفضل يحيى بن عسكر الأنباري(ت       | ٣ |
| المستعـــمم بـــالله (١٤٠-             | ٠٤٢هـ/٢٤٢٢م).(٦)                                  |   |
| ٢٥٦هـ/٢٤٢١-٨٥٢١م).                     |                                                   |   |
| تــولى نظــارة الحلــة بعــد عــام     | عماد الدين أبو المعالمي يحيى بن المرتــضــى بـــن | ٤ |
| ١٤٠هـ /١٤٤٢م ثم أصبح ناظراً على        | يوسف النيل <i>ي.</i> <sup>(١)</sup>               |   |
| مدينتي الحلمة والكوفة حتسى عسام        |                                                   |   |
| ٣٤٦هـ/٥٤٢م.                            |                                                   |   |
| قبل عام ١٥٥هــ/١٢٥٥م.                  | عز الدين أبو عبدالله الحسين بن عبدوس البغدادي     | ٥ |
|                                        | (ت۲۰ <i>۲هــ/۱</i> ۲۰۵) (۰)                       |   |
| عام ١٥٦-١٥٥هـ/١٢٥٥ -١٣٥٦م.             | عز الدين أب محمد حمزة بن محاسن العكرشي            | ٦ |
|                                        | (ت٤٥٢هـ/٢٥٢م). <sup>(٢)</sup>                     |   |

<sup>(</sup>۱) ابن الكازروني، مختصر التاريخ ، ص ۲٤١ ؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج٦، ص ٢٤٤ ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الساعي ، الجامع المختصر ، ج٩ ، ص٣١٦؛ ابن الفوطي ، مجمع الآداب ، ج٣ ، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطي، مجمع الآداب ، ج٤، ص٥٥١ ؛ فهد ، تاريخ العراق ، ص١٣٤.

<sup>(2)</sup> ابن الفوطي ، مجمع الآداب ، ج٢، ص١٩٢ ؛ الحوادث ، ص٢٤٣.

<sup>(°)</sup> ابن الفوطي ، مجمع الآداب ، ج ١، ص ١٦٢ – ١٦٣ ؛ فهد ، تاريخ العراق ، ص ١٣٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> ابن الفوطي ، مجمع الآداب ، ج۱، ص۱۷۸-۱۷۹.

ملحق رقم (٦) مشرفي الحلة في العصر العباسي

| السنة                | الاسم                                                     | ت |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| تولى الإشراف في الطه | أبو الفتح احمد بن ظفر بن يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانبي  | 1 |
| المزيدية قبسل عسام   | (ت ۲۲هــ/۱۲۲۳م) (۱)                                       |   |
| ۲۲۰هــ/۲۲۲ دم.       |                                                           |   |
| -٦٢٠ ما              | جمال الدين محمد بن علي بن خليد (ت٢٦٩هـم ١٢٣١م)(٢)         | ۲ |
| ٩٢٢ه_/٣٢٢ ١-١٣٢١م.   |                                                           |   |
| عام ۲۲۹هـ/۱۲۳۱م      | أبو المظفر منصور بن احمد بن عباس البتنسي المدجيلي         | ٣ |
|                      | (ت٤٥٢هـ/٢٥٢م)                                             |   |
| عام ۲۶۲هـ/۱۲۶۶م      | عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن أبي الحديد <sup>(٢)</sup> | ٤ |
| قبل عام ١٥٠هــ/١٢٥٢م | كمال الدين أبو الحسن علي بن أبي العسكر بن أبي نصر بن      | 0 |
|                      | إبراهيم المحموي (ت٥٦٥هــ/١٢٥٨م)(٤)                        |   |

<sup>(</sup>١) ابن الفوطي، مجمع الآداب ، ج٤، ص١٠١-١٠٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطي، الحوادث ، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الحلي ، تاريخ الطة ، ج١، ص٦٤.

<sup>(</sup>ئ) ابن الفوطي ،مجمع الآداب، ج٤، ص7.7-7.7

# ملحق رقم (٧)

# قضاة الحلة في العصر العباسي

| السنة                           | الاسم                                                                   | ت |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| تقلد القضاء في الكوفة والحلة في | أبو جعفر عبد الواحد بن احمد الثقفي (١).                                 | ١ |
| عهد الإمارة المزيدية.           |                                                                         |   |
| عام ۷۲۰هــــ/۱۱۸۰م تــولی       | عبدالله بن عبد الواحد الثقفي (ت٥٨٠هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲ |
| القسضاء في الحلة والكوفة        | .(1)                                                                    |   |
| والجانب الغربسي مسن بغسداد      |                                                                         |   |
| واستمر في ولايته إلى وفاته عام  |                                                                         |   |
| ٨٥هـ.                           |                                                                         |   |
| عام ۵۸۳هـ/۱۱۸۷م                 | أبو منصور محمد بن على (ت٢٠٤هــــ/١٢٠٧م أو                               | ٣ |
|                                 | ٥٠٢هـ/٨٠٢١م) (٦).                                                       |   |
| عام ٥٩٧هـ/١٢٠٠م واستمر          | أبو الحسن على بن عبدالله بن سلمان الحلي                                 | ٤ |
| عاماً في قضاء الحلة نسم تقلد    | (ت ۲۲۲هـ/۱۲۲۶م) <sup>(۱)</sup> .                                        |   |
| بعدها منصب قاضي القضاة في       |                                                                         |   |
| بغداد عام ۹۸هـ/۱۲۰۱م ثـم        |                                                                         |   |
| عزل عام ٢٠٠٠هــ/١٢٠٣م.          |                                                                         |   |
| عام ١٥٥٠هـ/ ١٢٥٢م نقل إلى       | عماد الدين أبو عمر زكريا بن محمــد بــن محمــود                         | 0 |
| قصفاء واسطعام                   | القزويني(ت٦٨٢هــ/١٢٨٣م) (٥).                                            |   |
| 70Fa_\3071q.                    |                                                                         |   |

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي ، المنتظم ، ج٩، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) القرشي، الجواهر المضية، ج١، ص٢٧٧.

<sup>(&</sup>quot;) ابن الدّبيثي، ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد، المجلد الثاني ، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الساعي ، الجامع المختصر ، ج٩، ص١١٥ ا؛ ابن الفوطي، مجمع الآداب ، ج٢، ص١١٧ ؛ القرشي، الجواهر المضية، ج١، ص٣٦٤ ؛ الحلي ، تاريخ الحلية ، ج١، ص٥٦٠.

<sup>(°)</sup> ابن الفوطي ، الحوادث ، ص ٣١٩، ٣٦٩ ؛ الحلي ، تاريخ الحلة ، ص ٦٥ ؛ فهد ، تاريخ العراق ، ص ٢٠٨.

ملحق رقم (٨) نقباء الحلة في العصر العباسي

| توليته                    | الاسم                                                                         | ũ |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|                           | كمال الدين احمد محمد بن علي بن أبي الفضل العلوي                               | ١ |
|                           | السور اوي (۱).                                                                |   |
| في أواخر خلافة المستنجد   | أبو الفتح علي بن أبي منصور الحسن بن ظهير الدولــــة بـــن                     | ۲ |
| بالله (ت۲۲۰هــ/۱۱۷۰م).    | احمد بن الحسين <sup>(۲)</sup> .                                               |   |
|                           | أبو طالب محمد بن أبي منصور الحسن بن احمد الحسيني (٣).                         | ٣ |
| outline and the second    | أبو منصور الحسن بن أبي طالب محمد بن أبي منصور (٤).                            | ٤ |
| في عهد الخليفة لدين الله  | جلال الدين أبو جعفر القاسم بن أبي منصور بن معية ( <sup>٥)</sup> .             | 0 |
| العياسي                   |                                                                               |   |
| تولي نقابة الحلة في أواخر | تاج الدين جعفر بن محمد بن أبي منصور (ت٦٦٨هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٦ |
| العصىر العباسي            | ۶۲۲(م) (۲).                                                                   |   |

## المصادر والمراجع

<sup>(</sup>۱) ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج٤، ص١١٥.

<sup>(</sup>۲) ابن عنبة ، عمدة الطالب، ص١٤٨ ؛ الحسيني، موارد الاتحاف ، ج١، ص١٧٥.

<sup>(</sup>۲) ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٤٨.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ص۱٤۸.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص١٤٩.

<sup>(1)</sup> ابن زهرة ، غاية الاختصار، ص٥٠ ؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، ص١٤٨ الحسيني، موارد الاتحاف، ج١، ص١٧٦.

- ابن الأثير ، عز الدين ابو الحسن علي بن أبي الكرم السشيباني (ت ١٣٠٠هـ/١٣٢م).
- ۱- الكامل في التاريخ ، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتساب العربي ، بيروت، ٢٠٠٦م.
- ۲- اللباب في تهذيب الأنساب،عنيت بنشره مكتبة القدسي، القاهرة ، ۱۳۵۷هـ.
  - الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن محمد (ت٥٦٠هـ/١٦٤م).
- ۳- نزهة المشتاق في اختراق الافاق، مطبعة عالم الكتب ، بيروت،
  ۱۹۸۹م.
  - الاربلي، عبد الرحمن سنبط قنيتو، ( ت١٧١هـ/١٣١م).
- خلاصة الذهب المسبوك، مختصر من سير الملوك، تصحيح مكي
  السيد جاسم، مكتبة المثنى ، بغداد، د.ت.
  - ابن الأزرق ، أبو عبدالله ، ( ٩٦ ٨هـ/ ٩٩ ١م).
- بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق: علي سامي النـشار، دار
  الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٨٩م.
  - الاصبهاني، عماد الدين محمد بن محمد ، ( ٣٧٠ههـ/١٢٠٠م).
- ۲- خريدة القصر وجريدة العصر، تحقيق محمد بهجة الاثري،
  منشورات وزارة الاعلام العراقية، ۱۹۷۳م.
  - الاصطخري، أبو اسحق إبراهيم بن محمد، (ت٢٤٦هـ/٩٥٧م).
- ۷- مسالك الممالك، تحقيق محمد جابر عبد العال، مطابع دار القلم،
  القاهرة، ١٩٦١م.

- ابسن بطوطسة، ابسو عبسدالله محمسد بسن عبسدالله اللسواتي الطنجي، (ت ٩٧٧هـ/١٣٣٧م).
- ۸- رحلة ابن بطوطة المسماة (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار)، دار طيبة للطباعة، الجيزة، ٢٠١٠م.
- البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق، ( ٢٣٥هـ/٢٣٨م).
- 9- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقيق علي محمد البجاوى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٤م.
  - البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر، ( ٢٧٩هـ/٢٩٨م).
  - ١٠- فتوح البلدان، منشورات مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٨م.
    - البنداري، الفتح بن على الأصفهاني ، ( ٢٤٣هــ/١٢٥م).
- ۱۱- تاریخ دولة آل سلجوق ،ط۲، دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ۱۹۷۸ م.
  - التطيلي، بنيامين بن يونه، (ت٢٥هــ/١١٧٣م).
- 17- رحلة بنيامين، ترجمة عزرا حداد، تقديم عباس العزاوي، دار الوراق، بغداد، ٢٠١١م.
- ابسن تغسري بسردي، جمسال السدين أبسو المحاسسن يوسسف، ( س٤٧٨هـ/١٤٧٠م).
- 17- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة، د.ت.

- ابن جبير، ابو الحسن محمد بن احمد الكناتي، (ت ٢١٤هـ/٢١٧م).
- ١٤ رحلة ابن جبير المسماة (تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الاسفار)،
  دار الكتاب اللبناني، د.ت.
- ابن الجوزي، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي، ( ٣٧٥هـ/٢٠٠م).
  - ١٥ المنتظم في تاريخ الملوك والامم، الدار الوطنية، بغداد، ١٩٩٠م.
    - المحازمي، ابو بكر بن ابي عثمان، (ت٥٨٥هـ/١١٨م).
- 17- عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب ، تحقيق عبدالله كنون، المطابع الاميرية، القاهرة، ١٩٦٥م.
  - ابن حزم، ابو محمد علي بن محمد بن سعيد، ( ت٥٦ هـ ١٠٦٣).
- ۱۷ جمهرة انساب العرب، تحقيق عبد السسلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ۱۹۲۲م.
  - الحسيني، أبو الحسن علي بن ناصر (ت٢٢٦هـ/ ٢٢٥م).
  - ١٨- أخبار الدولة السلجوقية، تحقيق محمد اقبال ، لاهور ، ١٩٣٣م.
- الحلي، الشيخ الرئيس ابو البقاء هبة الله بن نما، (كان حياً عام ٥٦٥هـ/١٦٩م).
- 9 اسناقب المزيدية في الملوك الاسدية، تحقيق الدكتور صالح موسى درادكه والدكتور محمد عبد القادر خريسات، مطبعة الشرق، عمان، ١٩٨٤م.
- الحمدوي، شدهاب الدين أبدي عبدالله يداقوت بن عبدالله (ت٢٢٦هـ/٢٢٨م).
  - ٢٠ معجم البلدان، ط٢، دار صادر، بيروت، ١٩٩٥م.

- ۲۱ معجم الادباء، دار احیاء التراث العربي، دار المستشرق، بیروت،
  د.ت.
  - الحميري، أبو عبدالله محمد بن عبد المنعم، (ت٠٠٠هـ/٤٩٤م).
- ۲۲ الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، بيروت
  ۱۹۸٤.
  - ابن حوقل، ابو القاسم محمد بن علي النصيبي، ( ت٣٦٧هـ/٧٧٩م).
    - ٢٣ صورة الأرض، مطبعة شريعت، قم، ١٤٢٨هـ.
    - الخطيب البغدادي ، ابو بكر احمد بن علي ، ( ٦٣ ٤ هـ/١٠٧ م).
      - ۲۲- تاریخ بغداد، دار الکتاب العربی، بیروت ، د. ت.
      - ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، (ت٨٠٨هـ/٥٠٤م).
- ۲۰ العبر وديوان المبتدأ والخبر، منشورات دار الكتاب اللبناني، دار
  الشمالي للطباعة، بيروت، ۱۹۵۸م.
  - ٢٦- المقدمة، دار الفكر ، بيروت، ٢٠٠٧م.
- ابسن خلکسان، أبسو العبساس شسمس السدين احمسد بسن محمد، (ت ١٨٦هـ/١٣٩م).
- ۲۷- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت، د.ت.
  - الخوارزمي، أبو عبدالله محمد بن احمد ، ( ٣٨٧هـ/٩٩٧).
    - ٢٨ مفاتيح العلوم، مطبعة الشرق، القاهرة ، د. ت.

- ابسن السدبيثي، ابسو عبسدالله محمسد بسن سسعيد الواسطى، (ت ٦٣٧هـ/ ١٨٣).
- ۲۹ ذیل تاریخ مدینة السلام لبغداد، تحقیق الدکتور بشار عواد معروف، منشورات وزارة الاعلام العراقیة ، دار الحریة للطباعة، بغداد، ۱۹۷۹م.
  - ابن دحية ، ابو الخطاب عمر بن ابي علي، ( ت٣٣٦هـ/١٣٥ م).
- ۳۰ النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس، تحقيق عباس العزاوي،
  مطبعة المعارف ، بغداد ، ۹٤٦م.
  - الدينوري، احمد بن داود، (ت٢٨٢هـ/٥٩٨م).
- ٣١- الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٩٦٠م.
  - الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد، (ت ٢٤٧هـ/١٣٤٨م).
- ۳۲- سیر اعلام النبلاء، تحقیق أبو عبدالله عبد الـسلام محمد عمر علوش، دار الفكر، بیروت،۱۹۹۷م.
  - ٣٣- دول الاسلام، حيد آباد ، الدكن، ١٣٦٤هـ.
- ٣٤ العبر في خبر من غبر، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، مطبعة الحكومة، الكويت، ١٩٦٣م.
- -٣٥ المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.
  - الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر (ت٦٦٦هـ/٢٦٧م).
    ٣٦ مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، ١٩٨٢م.

- الراوندي، محمد بن علي، (ت٩٩٥هـ/٢٠٢م).
- ۳۷- راحة الصدور وآية السرور، ترجمة إبراهيم السواربي، وآخرون، دار القلم ،القاهرة، ١٩٦٠م.
  - الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الواسطي ، (١٢٠٥هـ/١٩٩١م).
- ٣٨- تاج العروس من جواهر القاموس، المطبعة الخيرية، القاهرة، ١٣٠٦هـ.
- ابن زهرة، تاج الدين بن محمد بن حمزة الحسيني، (كسان حيساً عسام ٥٧٥هــ/١٣٥٢م).
- ٣٩ غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٩٦٢م.
  - ابن الساعي، ابو طالب علي بن انجب، (ت ٢٧٤هـ/١٢٥م).
- ١٤- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، تحقيق:
  الدكتور مصطفى جواد، المطبعة السريانية الكاثوليكية، بغداد،
  ١٩٧٤م.
  - سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزاوغلي، (ت٤٥٦هـ/٢٥٦م).
  - ٤١ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حيد آباد، الدكن، ١٩٥١م.
- ٤٢ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، (الحوادث الخاصة بالسلاجقة)، تحقيق على سويم، أنقرة، ١٩٦٨م.
  - السمعاني ، ابو سعد عبد الكريم بن محمد ، ( ٣٢٥هـ/١٦٦م).
    - ٤٣ الأنساب، حيدر آباد، الدكن، ١٩٦٣م.

#### • سهراپ،

- 25- عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة ، باعتناء هانس فـون فريك، مطبعة ادلوف هولز هوزن، فينا ١٩٢٩م.
  - السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (١١٩هـ/٥٠٥م).
    - ٥٥- تاريخ الخلفاء ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، ٢٠٠١م.
- أبو شامة، شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (م٦٦هـ/٢٦٦م).
- 27 تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف (بذيل الروضتين)، تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٤٧م.
  - صفي الدين الحلي، عبد العزيز سرايا بن علي (ت ٥٠٠هـ/١٣٤٩م).
- 2۷- ديوان صفي الدين الحلي، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ٢٠٠٥.
  - الطبري، محمد بن جرير (ت١٠هــ/٢٢٩م).
- ۲۸ تاریخ الأمم والملوك، تحقیق عبد الأمیر علي مهنا، منشورات الاعلمي، بیروت، ۱۹۸۸م.
  - ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا (٥٠٧هـ/١٣٠٩م).
- 29 الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلمية، دار صادر، بيروت، ١٩٦٠م.

- ابــن العــديم، كمــال الــدين عمــر بــن احمــد بــن هبــة الله (ت ٢٦٠هــ/٢٦١م).
- ۰۰- زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق سامي الدهان، دمشق، ۱۹۰٤م.
  - ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي (ت ١٠٨٩ هـ/١٦٧٨م).
- ۱۵ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية ، بيروت ،
  د.ت.
  - ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد (ت٥٨٠هـ/١٨٤م).
  - ٥٢ الأنباء في تاريخ الخلفاء، تحقيق قاسم السامر ائي، ليدن، ١٩٧٣م.
  - ابن عنبة، جمال الدين احمد بن علي الحسيني (ت٨٢٨هـ/٢٤٢م).
- ٥٣ عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب، مؤسسة انصاريان للطباعة والنشر، قم، ٢٠٠٦م.
  - الغسائي، الملك الاشرف اسماعيل بن العباس (ت ٨٠٣هـ/١٤٠٠).
- العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك،
  تحقيق شاكر محمود عبد المنعم، مطبعة دار البيان، بغداد،
  ١٩٧٥م.
  - أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد (ت ٧٣٢هـ/١٣٣١م).
- -00 المختصر في أخبار البشر، علق عليه ووضع حواشيه محمود ديوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧م.
- ٥٦ تقويم البلدان، باعتناء رينود والبارون مساك كسوكين ديــسلان، باريس ١٨١٥م.

- ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن احمد البغدادي (ت٣٢٣هـ/١٣٢٣م).
- ٥٧ مجمع الاداب في معجم الالقاب، تحقيق محمد الكاظم، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، ١٦١هـ.
- ٥٥- الحوادث، ينسب إليه، تحقيق الدكتور بـشار عـواد معـروف والدكتور عماد عبـد الـسلام رؤوف، مطبعـة شـريعت، قـم،
- الفيسروز ابسادي، مجسد السدين محمسد بسن يعقسوب الشيرازي(ت ١٤١٤هم).
  - ٥٩ القاموس المحيط، دار العلم للملايين، بيروت، د.ت،
- القرشي، محي الدين أبو محمد عبد القادر بن ابي الوفاء محمد الحنفي (ت٥٧٧هــ/١٣٧٣م).
- ٦- الجواهر المضية في طبقات الحنفية، مطبعة مجلس دائسرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ، الدكن، ١٣٣٢هـ.
  - القلقشندي، ابو العباس احمد بن علي (ت ٢١٨هـ/١٤١م).
- 71- نهاية الارب في معرفة انساب العرب، تحقيق علي الخاقاني، مطبعة النجاح، بغداد، ١٩٥٨م.
- 77- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيق إبراهيم الابياري، مطبعة السعادة، القاهرة، ٩٦٣م.
- ٦٣- صبح الأعشى في صناعة الانشا، المؤسسة المصرية العامـة، القاهرة، ١٩٦٣م.

- ابن القلاسي، ابو يعلى حمزة بن اسد (ت٥٥٥هـ/١٦٠م).
- ٦٤- ذيل تاريخ دمشق، مطبعة الاباء اليسوعيين، بيروت، ١٩٠٨م.
  - ابن الكازروني، ظهير الدين علي بن محمد (ت ٢٩٧هـ/٢٩٧م).
- -70 مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس، تحقيق مصطفى جواد، مطبعة الحكومة، بغداد، ١٩٧٠م.
- 77- ، مقامة في قواعد بغداد، تحقيق كوركيس عواد وميخائيل عــواد، مطبعة الإرشاد، بغداد ، ١٩٦٢م.
  - الكتبى، محمد بن شاكر (ت٤٣٧هــ/٣٦٣م).
- 77- عيون التواريخ، تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٧م.
- ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن عمر الدمشقى (٤٧٧هـ/١٣٧٢م).
- ۱۹۷۷ البدایة و النهایة في التاریخ، ط۲، مكتبـة المعـارف ، بیـروت،
  ۱۹۷۷ م.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت٥٠ عهـ/١٠٥٧م).
- 97- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحرية للطباعة، بغداد، 989-
  - ابن المطهر، رضي الدين علي بن يوسف (ت١٠٧هـ/١٣١٠م).
- ٧٠ العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، تحقيق مهدي رجائي، مطبعة سيد الشهداء، قم، ١٤٠٨هـ.
- المسعودي، ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ٢ ٢ ٣٤هـ/٥٩م).
- الاعلمي للمطبوعات ، بيروت، ١٠٠٠م.

- المقدسي، شمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد المعروف بالبئاري (ت٥٧٥هـ/٩٨٥م).
- ٧٢- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط٢، مطبعـة بريـل، يلـدن، ١٩٠٦م.
  - مسكويه ، ابو علي احمد بن محمد (ت ٢١١هـ/٣٠٠م).
- ٧٣- تجارب الأمم، باعتناء هـ، ف، أمدروز، مطبعة شركة التمـدن الصناعية، القاهرة، ١٩١٤م.
- ابــن منظــور، جمـال الــدين محمــد بــن مكــرم الاسـصاري (ت ١١٧هـ/١١١م).
  - ٧٤ لسان العرب المحيط، دار الحديث ، القاهرة، ٢٠٠٣م.
  - ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم (ت ٢٩٧هـ/٢٩٧م).
- مفرج الكروب في اخبار بني ايوب، تحقيق الدكتور جمال الدين
  الشيال، مطبعة جامعة فؤاد الاول، القاهرة، ١٩٥٤م.
  - ابن الوردي، زين الدين عمر (ت٤٩هـ/١٣٤٨م).
- ٧٦- تتمة المختصر في اخبار البشر المسمى (تاريخ ابن السوردي)، ط٢، المطبعة الحيدرية ، النجف، ١٩٦٩م.
  - اليعقوبي، احمد بن يعقوب بن واضح الكاتب (ت ٢٨٤هـ/٧٩٨م).
- ٧٧- تاريخ اليعقوبي، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية ، النجف، ١٩٧٤م.
  - ٧٨ البلدان، ط٣، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٩٥٧م.

## المراجع العربية

### • ال ياسين، محمد مفيد

٧٩ متابعات تاريخية لحركة الفكر في الحلة منذ تأسيسها والأربعة
 قرون، دار المثنى للطباعة، بغداد، ٢٠٠٤م.

## • إبراهيم ، محمد كريم

٨٠ البصرة في العصر العباسي الأخير، موسوعة البصرة ، مطبعـة التعليم العالى،١٩٨٩م.

#### • إدريس، محمد محمود

٨١ رسوم السلاجقة ونظمهم الاجتماعية، دار الثقافة للطباعة والنشر،
 القاهرة، ١٩٨٣م.

#### • اقبال، عباس

٨٢- الوزارة في عهد السلاجقة، ترجمة وتعليق الدكتور احمد كمال الدين حلمي، الكويت، ١٩٨٠م.

# • أمين ، حسين

٨٣- تاريخ العراق في العصر السلجوقي، ط٢، مطبعة دار الـشؤون الثقافية، بغداد، ٢٠٠٦م.

# • الأنباري، عبد الرزاق علي

٨٤ - النظام القضائي في بغداد في العصر العباسي، مطبعة النعمان ، النجف، ١٩٧٧م.

## • الالوسى، محمود شكري

۸۰ اخبار بغداد وما جاورها من البلاد ، تحقیق د. عماد عبد السسلام
 رؤوف، الدار العربیة للموسوعات، بیروت، ۲۰۰۸م.

#### • الباشا ، حسن

٨٦- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ١٩٥٧م.

### • البراقي، السيد حسين بن السيد احمد

۸۷ تاریخ الکوفة، ط٤، حرره وأضاف السید محمد صادق بحر العلوم، دار الأضواء، بیروت،۱۹۸۷م.

## • بن يعقوب ابراهام

۸۸ موجز تاریخ یهود بابل من بدایتهم وحتی الیوم ، ترجمــة علــي عبد الحمزة لازم الناصري ، مراجعة وتعلیــق جعفــر عبـاس حمیدي، مطبعة دار الصادق، الناشر مرکــز بابــل للدراســات الحضاریة و التاریخیة ، بابل ، ۲۰۱۰م.

## • الجميلي، رشيد عبدالله

- ٨٩− إمارة الموصل في العصر السلجوقي ، مطبعة الحديثي، بغداد، ٨٩٠م.
- ٩- تاريخ الدولة العربية الإسلامية (العصور العباسية المتأخرة) ، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ١٩٨١م.

## • جواد ، مصطفى

91 - جاوان القبيلة الكردية المنسية ومشاهير الجاوانيين، مطبعة المجمع العلمي الكردي، بغداد، ١٩٧٣م.

# • الحديثي، عطا وهناء عبد الخالق

٩٢- القباب المخروطية، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٤م.

#### • حرز الدين ، محمد

9۳ مراقد المعارف، تحقيق محمد حسين حرز الدين، مطبعة الآداب، النجف، ۱۹۷۱م.

#### • حسن، حسن إبراهيم

- 98- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، ط١٥، دار الجيل ، بيروت، ٢٠٠١م.
  - 90- حسنين، عبد النعيم محمد
- 97- سلاجقة إيران والعراق، ط٢، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٧٠م.

#### • حسون ، محمد ضايع

9٧- البصرة ، دراسة في أحوالها السياسية والاجتماعية (٧٤٧- ١٥٦هـ)، دار الفرات للثقافة والاعلام، الحلة، ٢٠١١م.

## • الحسيني ، عبد الرزاق كمونة

٩٨- موارد الاتحاف في نقباء الأشراف، مطبعة الآداب ، النجف، ١٩٦٨م.

## • حلمي، احمد كمال الدين

99- السلاجقة في التاريخ والحضارة، دار البحوث العلمية ، الكويت، ٥٩٥-

## • الحلي، يوسف كركوش

١٠٠- تاريخ الحلة، المطبعة الحيدرية، النجف، ١٩٦٥م.

## • خان، ميرزا حسن

۱۰۱- تاريخ ولاية البصرة ، ترجمة الدكتور محمد وصفي أبو مغلب، راجعه وعلق عليه الدكتور حسين محمد القهواتي، مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، ۱۹۸۰م.

## • الخالدي، فاضل عبد اللطيف

۱۰۲- الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خــلال القـرن الخــامس الهجرى ، مطبعة الإيمان، بغداد، ١٩٦٩م.

#### • الخطيب، صباح محمود

١٠٣- مدينة الحلة الكبرى، مكتبة المنار، بغداد، ١٩٧٤م.

## • الدوري، عبد العزيز

- ١٠٤ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، دار الطليعة، بيروت،
  ١٩٦٩م.
- ١٠٥- در اسات في العصور الوسطى العباسية المتأخرة، مطبعة السريان، بغداد، ١٩٤٥م.
  - ١٠١- النظم الإسلامية ، بيت الحكمة، جامعة بغداد ، ١٩٨٨م.

## • الزركلي، خير الدين

١٠٧- الأعلام، ط٥، مطبعة دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠م.

#### • سليمان، عيسى

١٠٨ تحرير العراق من التسلط الأجنبي وانتعاش الخلافة ، ضمن كتاب العراق في التاريخ، مطبعة الحرية، بغداد، ١٩٨٣م.

#### • طرخان ، إبراهيم على

1.9 - النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى، دار الكتاب العربى، القاهرة، ١٩٦٨م.

#### • طقوش، محمد سهيل

- ۱۱- تاريخ الفاطميين في شمالي افريقية ومصر والشام، دار النفائس، بير وت، ۲۰۰۷م.
  - ١١١- تاريخ الدولة العباسية، ط٧، دار النفائس، بيروت، ٢٠٠٩م.
- ۱۱۲- تاریخ السلاجقة في خراسان وایسران والعسراق، دار النفائس، بیروت، ۲۰۱۰.

#### • العبادي ، محمد عيدان

١١٣- ابن العلقمي ودوره السياسي، مطبعة ليلي، قم، ١٤٢٨هـ.

#### • العزاوى، عباس

118- تاريخ الضرائب العراقية من صدر الإسلام إلى اخر العهد العثماني، طبع شركة التجارة للطباعة، بغداد، ١٩٥٩م.

#### • على ، سيد أمير

١١٥ مختصر تاريخ العرب، ط٣، نقله إلى العربية عفيف البعلبكي،
 دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٧م.

## • العلى، صالح احمد

١١٦- معالم العراق العمرانية، دار الشؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، ١٩٨٩م.

## • العلي، صالح احمد واخرون

11٧- التسلط الأجنبي ضمن كتاب العراق في التاريخ، دارة الحرية، بغداد، ١٩٨٣م.

## • الغملاس، عبدالله بن إبراهيم

11۸- ولاة البصرة ومتسلموها من تأسيس البصرة حتى نهايــة الحكــم العثماني، دار منشورات البصرى، بغداد، ١٩٦٢م.

#### • فهد، بدری محمد

119- تاريخ العراق في العصر العباسي الأخير، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٧٣م.

## • فوزي ، فاروق عمر

• ١٢٠ الخلافة العباسية في عصورها المتأخرة، دار الخليج للطاعـة ، الشارقة، ١٩٨٣م.

#### • القزاز، محمد صالح

١٢١- الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير، مطبعة القضاء، النجف، ١٩٧١م.

## • كحالة، عمر رضا

1 ۲۲ - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، المطبعة الهاشمية، دمـشق، 1 ۲۲ - معجم 1 989م.

## • كمال الدين السيد هادي السيد حمد

١٢٣- فقهاء الفيحاء ، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٦٢م.

#### • لسترانج، كى

١٢٤ - بلدان الخلافة الشرقية، نقله إلى العربية بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد، ١٩٥٤م.

#### • متز ، آدم

170- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، ط٣، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٥٧م.

## • المازندراني، السيد موسى الحسيني

١٢٦- تاريخ النقود الإسلامية، ط٣، دار العلوم ،بيروت، ١٩٨٨م.

## • المعاضيدي، عبد القادر

١٢٧ - واسط في العصر العباسي، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٨٣م.

## • ناجي ، عبد الجبار

١٢٨ - الإمارة المزيدية، دار الطباعة الحديثة، البصرة، ١٩٧٠م.

1۲۹ - دارسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية، شركة المطبوعات لنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠١م.

## • النبهاني، محمد بن خليفة

•١٣٠ التحفة النبهانية من تاريخ الجزيرة العربية ، المطبعة المحموديـة، القاهرة ، ١٣٤٢هـ.

#### • النقيب ، مرتضى

۱۳۱ - التحدي السلجوقي (ضمن كتاب العراق في مواجهة التحديات) ، دار الحرية ، بغداد، ۱۹۸۸م.

## الدوريات

• آل ياسين، محمد مفيد

۱۳۲ - در اسة في التاريخ الاجتماعي لصدور العراق في عهد التسلط المغولي، مجلة كلية المعلمين ، العدد (۱۳)، بغداد، ۱۹۹۸م.

## • بيات، فاضل مهدي

١٣٣- السياسة السلجوقية في العراق، مجلة المؤرخ العربي العدد ١٨، بغداد، ١٩٨١م.

#### • جواد، مصطفى

1٣٤ - نظم الدولة العباسية في أو اخر عهودها ،ضمن بحث ضمنه مقدمة كتاب الجامع المختصر لابن الساعى.

#### • حسون، محمد ضايع

- -١٣٥ الأمير صدقة بن منصور المزيدي مؤسس الحلة، مجلة جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد الأول، العدد الأول لعام ١٩٩٦م.
- ١٣٦- الحلة في العصر العباسي الأخير، مجلة جامعــة بابــل، المجلـد الثامن، العدد الأول لعام ٢٠٠٣م.
- ۱۳۷ مقاومة الامارة المزيدية للاحتلال السلجوقي، مجلة جامعة بابك، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني لعام ٢٠٠٦م.

## • حسون، محمد ضايع وعامر راجح نصر

1۳۸- البناء الوظيفي لمدينة الحلة في العصر العباسي (دراسة في الجغرافية التاريخية)، مجلة جامعة بابل، عدد خاص بحوث المؤتمر العلمي الأول لكلية التربية الأساسية، المجلد الثاني، ٢٠٠٧م.

#### • خصباك ، جعفر حسين

١٣٩ - القضاء في العراق في العهد السلجوقي ، مجلة الجمعية التاريخية ، العدد (٣) بغداد، ١٩٧٤م.

#### • خليل ، عماد الدين

• ١٤٠ ملاحظات في خطط الحلة حتى الحكم الجلائري، مجلة آداب الرافدين، العدد الرابع، الموصل، ١٩٧٢م.

#### • صالح احمد

1٤١ - قضاة بغداد في العصر العباسي، مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلد (١٨) بغداد، ١٩٦٩م.

## • فهد، بدري محمد

١٤٢ - تاريخ الشهود ، مجلة كلية الشريعة، عدد (٣) بغداد، ١٩٦٧م.

١٤٣ - الوزير العالم ابن هبيرة، مجلة الاقلام، العدد ٤، بغداد، ١٩٦٧م.

١٤٤ - تاريخ أمراء الحج، مجلة المورد، العدد الرابع، بغداد، ٩٧٦ ام.

## الرسائل الجامعية

#### • حسن، طالب جاسم

180- المقاومة العربية للتسلط البويهي في العراق والجزيرة الفراتية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة بغداد، ٩٨٦ ام.

## • حمید ، عامر عجاج

187 - النيل ومنطقتها ، دراسة في الأحوال الجغرافية والإدارية والفكرية حتى نهاية القرن السابع الهجري، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية التربية، جامعة بابل، ٢٠٠٤م.

## • حيدر، عبد الرحمن فرطوس

۱٤۷ - العراق في عهد السلطان محمود غازان، رسالة ماجستير مقدمـة الدي كلية الاداب، جامعة بغداد ، ۱۹۹۸م.

## • الشلاه، عمران موسى

1٤٨- الشيخ كمال الدين عبد الرحمن العتائقي، رسالة ماجستير مقدمـة الى كلية التربية صفى الدين الحلى، جامعة بابل، ٢٠١١م.

## • محمد ، كريمة سلمان

9 ١٤٩ - المقاومة العربية للاحتلال السلجوقي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية التربية الأولى، جامعة بغداد، ١٩٨٩م.

# المراجع الأجنبية

- Cl, Cahen
- 150- Al, 'Mid, Al- 'Arid, Encyclopadis of Islam, New Edition, Leiden, 1960.
- Lane poole, Stanley
- 151- Mohamm adan Dgnasties, Beirut, 1960.



administrative centre of the Mazid emirate and kept its administrative importance throughout the Abbasid age. The Abbasid caliph was the one who appoints the rulers of Hilla besides a number of the administrative staff like: shahna, manager, supervisor, judges, chiefs and others.

- 2) It was appeared that Hilla at this period became one of the most important cities of Iraq even described as of the best of the Iraqi cities at the time of the prince Sadaqa and after. This city has flourished in civilization and society along the Abbasid time; it was surrounded by a ditch and enclosure regardless of its many markets and other facilities.
- 3) Hilla had a role in the political events happened in Iraq during the Mazid emirate age where the Mazid princes played an influenced role in the events especially when they faced the Seljuk rulers and their representatives whether in Hilla or Baghdad and other cities of Iraq. Owing to its importance and its geographical position, Hilla was frequently intervened by the Seljuks and their supports in its affairs through sending martial compaigns to control it. In addition, the Mazidprinces were continually struggling with the Seljuks. When the Abbaside got rid of the Suljuk control, Hilla came back to the central power in Baghdad witnessing great transformation in its political and administrative life irrespective of its intellectual and civilized role.
- 4) Hilla was a centre of administration for a wide region including many of the villages and the areas belonging to the city centre and they were divided into administrative regions called (works). Each administrative region contains a group of towns and its villages. Hilla was a capital and an

Chapter Seliuks. two is devoted study the. and to political circumstances in Hilla at Abbasid era including the political affairs in Hilla at the time of Mazid emirate and the role of Mazid princes in the political development that Iraq witnessed until the end of the emirate power, as well as the study of the political situations in Hilla at the last Abbasid era. Chapter three tackles Hilla administration, beginning with the reasons behind selecting the Hilla site to be a centre of the Mazid emirate besides its naming and settlement as well as the study of the most important administrative arrangements since Hilla administrated a group of towns, villages, and areas belonging to it. In addition, the study consists of the administration of Hilla at Mazid era and at the end of Abbasid time stating the most important administrative jobs in this city as Hilla rulers, shahna, directors, supervisors, judges, and chiefs.

#### Results of the study:

1) The reason behind Hilla settlement is political and administrative; the Mazid prince Sadaqa was seizing opportunities to separate from the Seljuk state, when getting power, support, money besides the Suljuk prices were busy struggling with each other and the tension of his relationship with them which drove him to settle Hilla and make it a centre of his emirate in 495 A.H./1101 B.C.

#### Hilla in the Abbaside Era

# A Study of the administrative and political affairs in Hill (495-656 A.H. / 1101-1258 B.C.)

The present study explains the administrative and political affairs in Hill since its settlement in (495 H.A./1101 B.C.) until the end of (656 A.H./1258 B.C.). Hilla is one of the important cities which contributed to the political, social, and economical events. It played an important role in weakening the Seljuk power in Iraq. This investigation involves two stages: the first is Hilla at the Mezidi emirate and the role the Mezidyaprinces in the Iraqi political events and their relationship with the Abbasid caliphate, and the latter is Hilla in the resurgence stage of the Abbasid caliphate and freedom from the Seljuk control where the Abbasid caliph has the power to appoint the rulers mainly those who were known of their administrative and martial ability for its importance and role in the Middle Euphrates region. At Abbasid age, Hilla has witnessed a big change in its political, administrative, and economical life; civilization continued till the ends of the Abbasid age beside its role in Iraq and The Islamic World.

The present research is divided into three units. Chapter one deals with Seljuks and their occupation to Iraq, the factors helping them to do so, and the relationship between the Abbasid caliphate



## المؤلف في سيطور

الأستاذ الدكتور محمد ضايع حسون

- ولد في الحلة عام ١٩٦٠م.
- أستاذ التاريخ الأسلامي في كلية التربية الأساسية / جامعة بابل
  - رئيس قسم التاريخ كلية التربية الأساسية ١٩٩٩ ٢٠٠٦ م
    - عضو جمعية التاريخيين والأثاريين العراقيين.
  - شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في الجامعات العراقية.
    - -أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه .

#### صدرله :ـ

- بنو مزيد في البصرة (دراسة تاريخية ٥٢٩- ٤٩٩ هـ / ١٠٥٥ ١١٣٤ م) , الناشر بابل للدراسات الحضارية والتاريخية , مطبعة دار الصادق / يابل ٢٠١٠ م .
- البصرة, دراسة في أوضاعها السياسية والأجتماعية ( ٤٤٧ ٢٥٦ هـ/ ١٠٥٥ - ١٢٥٨م ) مطبعة دار الفرات للثقافة والأعلام, بابل - ٢٠١١م.
- ً الحلة في العصر العباسي ( دراسة في أحوالها السياسية والأدارية ) ( ١٩٥١- ١٥٥ هـ / ١١٠١ - ١٢٥٨ م ) مطبعة دار الصادق / بابل ٢٠١٣



مؤسسة دار الصادق الثقافية طبع - نشر – ترزيع